الجمه وربة الجزائرية الديمقر إطية الشعبية

ونرامة التعليم العالمي والبحث العلمسي

جامعةأبي بكر بلقايد مهمه هيه م

معهد اللغةالعربية وآدابها

# مزكرة التخرج

لنيل شمادة الهاجستير في اللسانيات

## الموضوني

النبر و التنغيم في اللغة العربية

– دراسة وصفية وظيفية –

تقديم الطالب: والي دادة عبد الحكيم

الأستاذ المشرف: عبد الجابل مرتاض

1418 – 1418 هـ

Suis Incluie

1998 – 1997 م

السنة الجامعية :

17AG\_228.9-0F/02

الجمهورية الجزائرية الديمقر إطية الشعبية

ونرامة التعليم العالمي و البحث العلمسي مورجي محروبي محروبي

جامعةأبي بكر بلقايد سيسسيسسيس

معهد اللغة العربية وآدابها

# مزكرة (التخرج

#### لنيل شمادة الهاجستير في اللسانيات

الموضونج

النبر و التنغيم في اللغة العربية

– دراسة وصفية وظيفية –

تقديم الطالب: والي دادة عبد المكيم

الأستاذ المشرف: عبد الجابل مرتاض



1419 – 1418 هـ

1998 – 1997 م

السنة الحامعية :

| L |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| ذ | جل تحت ر | -                         |
|   | ديخ      | ېتا                       |
|   | قم 28    | JI,                       |
|   |          | جل تحت ره<br>ديخ<br>قم 28 |



"إقرأ بايسم ربك الذي خلق، خلق الإينسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإينسان ما لم يعلم."

# الأعهداء

إلى الوالرين القريمين إلى الأخوة و الأخوات الكرام. إلى العاملين على طلوع الفجر الجرير الإعاوة البعث الحضاري لهزه الأمة. إلى روح الشهراء...

عبد الحكيم

#### كلهة شكر

- أشكر لا لله عز و جل إفر من علينا بنعمة العلم، فضل بها الأمم بينها.
- أشكر أستاذي الفاضل الحكتور عبد الجليل مرتاض النري لم يترود في تبوله موضوعنا هزا و النري عمل ساعيا بتوجيهاته المنهجية و الموضوعية الإخراج هزا المولود إلى الحياة
- أشكر جميع أعضاء لجنة المناقشة و الني تفضلت بقبول هزا الموضوع قراءة و مناقشة فلم يبخلوا علي بتصويباتهم المنهجية و الموضوعية.
- أشكر رنقاء الررب الزين وتفوا معي بتشجيعاتهم الغزيرة و النبيلة و كزا مرصهم الشرير على انهائي لهزا البحث.

شكر( لكم جميعا...

والثي دادة .ع

#### المقلمت

تعتبر اللغة الوسيلة الأساسية للتواصل الإنساني. ولها فروع و مستوايات يطعب الفصل بيتها و لا يكون ذلك إلا من باب التنظير للغة.

و للعرب في الدرس الصوتي جهود بالغة الأثر في الدراسات الحديثة فانكبو على لغتهم مفككين أسرارها و ألغازها علهم يصلون إلى جوهر تراكيبها. فأول ما إبتداو بضبط رسوم الحركات وأردفوه بتحديد مخارج الأصوات و صياغتها و أقسامها و رصد ما يكثر دورانه على الألسنة وما يقل. وما ينشأ من ظواهر للتشكيل الصوتي.

و قد تجلت بنور الظاهرة الصوتية مع فجر الإسلام، إذ كان ملازما لظهور الدر سات اللغوية الأحرى النحوية منها و الصرفية. وكان لظهور القرآن الكريم الأثر في تحلي الدر سات الغوية بالعموم. فانصبوا عليه باحثين و مفسرين آياته الكريمة.

و لم يكن للمتقدمين منهج واحد يسيرون عليه في تعاملهم مع الظاهرة الصوتية، إذ غالبا ما كانت هذه لناهج تتغير حسب طبيعة المادة اللغوية المرادة بالبحث و الإستقصاء

و بعد تجاوز مرحلة الملاحظة المباشرة التي اعتمدها "سيبويه" و "الخليل بن أحمد" في استقرائهم للظواهر اللغوية، ترقبنا ميلاد منهج حديد في هذا الباب، فذهب المتأخرون إلى عزل ميادين اللغة عن الدراسات الأدبية و راح كل منهما يؤلف في محاله، حتى تمثلت النطيعة بين هذا و ذاك، في الوقت الذي كان يجب ألا نُقْصِ طرفا عن الآخر.

# الله افع الرئسية:

لما كان البحث في الأصوات من صميم الدراسة اللغوية، و بصورة أخص بما فسر و يعلل بعض النصوص و الأعمال الأدبية، فمراجعة الظواهر و القرائين اللغوية من صميم واهتمام الدراسات اللسانية الحديثة خاصة في الأثر الذي تحدثه في استنباط المعاني المختلفة. وقد وقع اختيارنا على موضوع: (النبر والتنغيم في اللغة العربية حدراسة وصفية، وظيمية) إسهاما متواضعاً منا في إثراء هذه الدراسات و محاولة الإسهام في وضع أسس علمية نهج

وفتح حديد في محال الدراسة اللسانية الحديثة. ثم التذكير بأولويات الـدرس الصوتي. ثم إن الغيرة التي يجب أن تسكن الباحثين لم تمنعنا من الإصرار على إنهاء هذا البحث.

#### منهج البحث:

إعتمدت فيه على إستقصاء الظاهرتين و تتبع آثارهما في ما توصلت إليه من مصادر الدرس اللغوي بدءا بالمعاجم اللغوية وصولا إلى أحدث الأسلحة العلمية المختصة في تعليل الكلام، باعتباره ظاهرة فزيائية علمية بجردة دون أن أهمل ما يثري البحث من مصطلحات علمية صوتية حديدة، تعززت بها كتب الدراسات الصوتية الحديثة. اعتمدت النهج الوصفي في محاولتي لترصد الظاهرتين عند العرب و غيرهم من الأمم فجمعت ما استطعت من الأقوال و الآراء التي تثبت و حودهما حينا و التي تنفي وجودهما حينا آخر ولما تحتم التعرض إلى الدراسات الغربية و جدت نفسي مرغما على الإمتثال إلى المنهج المعياري الدي سمم لي بتشريح الظاهرتين واستخراج قوانينها الخاصة.

#### أهداف البحث:

1 ـ الإنتقال بدراسة الكلام من المستوى النظري التجريدي إلى المستوى التطبيقي وهذا علم ج علمي دقيق.

2 ـ توسيع محلات الدرس اللغوي، وذلك بإعادة وصله بالدراسات العلمية و الفزيائية الصة و الإعتماد في ذلك على الجهود الأروبية.

3- الإستفادة من اكتشافات علماء الاتصال و السمعيات باعتبار أن الكلام محموعة موجات صوتية و هي نقطة التلاقي بين المجال اللغوي و المجال الفزيائي.

4- ضرورة توضيح العلاقة بين علم الأصوات بمفهومه العام و علوم العربية الأحرى كالتراكيب و المعاني.

5- توضيح طبيعة هذاه الرموز الصوتية و الأنساق المختلفة التي يتخذها المتكلم للدلالة على معاني متعددة من خلال نمط و نموذج خطي ثابت.

و لا شك أن المحاولة في هذا المجال مرهونة و متعلقة بشروط و قرائل أحرى غير لغوية لم تعقنا في مواصلة الجهود لمحاولة إحراج هذا البحث المتواضع في أحسان حال يعيد الحلقة المفقودة في الدراسات النقدية.

#### خطت البحث:

و سعيا إلى تحقيق هذه الأهداف قسمت البحث إلى مدخل ضمنته الفصل التمهادي و فصلين. ففي المدخل تناولت جهود الباحثين القدامي في المجال الصوتـي و علاقتهـم لقراء القرآن الكريم موضحين العلاقة القائمة منذ مجيء الإسلام بين لغة القرآن و رولجه الكريم. و في الفصل التمهيدي تعرضت إلى ظاهرة (النبر) عند القدامي ثم عرجل على ظاهرة التنغيم. موضحا وشالحا لتعريفاته المتنوعة. أما الفصل الأول فقسمته كالآتل : النبر عند القدامي. حاولت تتبع الظاهرة منذ فجر الإسلام بمختلف مرادفاتها و أشد ما رأكزت عليه هو إثبات الظاهرة عند المحدثين حاصة لما راح بعضهم إلى حد إنكارها ونفسي وحودها في اللغة العربية. دون أن يفوتها ذكر المؤيدين لوجود الظاهرة في اللغة العربية كباقي الظواهـر دول أن تعرف باسمها. معتمدين في ذلك على حجج و براهين، و إن كانت للمؤيدين أقلااها و أبلغها، ثم عرجت على التنغيم عند القدامي. وجدت تعددا لتعاريف العلماء لهذه الظاهرة و احتلفت شروحاتهم له. و راح كل واحد يلمح لها من جانب. فهـذا نحوي و ذاك مهرئ كل عالجها من وجهة منهجه. هذه التعاريف و إن اتفقت -حسب رأينا- لجميعا في ألنه : الإحتلافات الصوتية المؤدية في الكلام دلالة بشرط أن تكون هذه الإحتلافات مظهوطة بقواعد و قوانين متشعبة. ثم عرجت إلى ظاهرة النبر عند المحدثين. عرفت فيه النبر الغة و اصطلاحا و حاوله الوقوف على مختلف معانيه عند القراء و غيرهم و إن احتلفت الهذه الأحيرة فهي تصب في تعريف واحد. ثم عرضت مواطن النبر عند المحدثين. ولما تعذر اللك عالجت نموذجا و هي الجهود التي قام بها الباحث "كويار" فأبرزت أن القوانيل التي تواصل إليها لا يمكننا إسقاطها على اللغة العربية بأية شكل. فاعتماد المناهج الغربية لإيشفع إلا في اللغات الغربية بالخصوص دون إقصاء لهذا الجهد. و حاولنا مقارنة هذا الجهد لجد الخليل بن أحمد فوحدنا هذا الأحير إماما في هذا المجال. ثم انتقلت إلى وظائف النبر لسانيا فهي و إن الحتلفت و تنوعت في اللغة العربية فهذا لم يعدم اسهامها في اللغات غير العربية كذلك بل راح الأربيون بالخصوص إلى التفصيل في هذه الوظائف و سموها بمصطلحات علمية حقيقة كانت نتيجة جهود سنوات طوال، و وضعت في هذا المبحث عنصرين هما على التوالي وظيفة النبر على المستوى الدلالي و وظيفته على المستوى الصوتي. و مهما يكن فإن وضائف و إن اختلفت فقد جمعتها في حدول أردفت به هذا المبحث. ألحقت هذا المبحث بتصور عالجت فيه وجهة القدامي في بناء أشعارهم سميته باتجاه بناء الأشعار في العربية مبينا فهه أن الذوق إحدى المعايير الأساسية في تحديد شكل الأشعار في العربية. و إذا وصلت إلى هذا الحد وحدت نفسي مرغما على التعرض للنبر في اللغات الأروبية. و ما تجدر إشارته أني لـم حط بكل اللغات بل اعتمادت منهج النماذج من جهة و ما توفر لنا في المراجع الأروبية خصة. وفيه بينت عناصر أهمها نبر الشدة، و استعماله الصوتي كما بينت كذلك أن هناك لغلت لا يعتبر فيها النبر أصلا قارا أو ثابتا ثم عالجت نبر التفخيم فيه إلى أن وصلت إلى النبر الموسيقي. و لم يفتني في هذا الفصل أن أبين كمية النبر موضحا فيه الجوهر الفيزيائي من حهة و كثرة البحوث الغربية بخاصة في هذا الموضوع، و عندها فتحت الباب لأحد الفصل الثاني.

سميته التنغيم و قصدت به أغلب الدراسات العربية الحديثة و غير العربية و الشيء الذي أسعدنا في هذا أن العرب لم يقفوا عاجزين في تعاملهم مع الظاهرة بل كان لهم الأثر في إعادة بناء قواعد النحو العربي الذي طالما نسج عليه العنكبوت. مهدت أولا بمبحث الإيقاع و أثره النفسي و بينت أن الإيقاع قبل ما يكون ظاهرة موسيقية جمالية في بحال الغناء فهر أثر نفسي ينعكس على الأداء الصوتي فتنسج أروع الألحان، أردفت هذا المبحث بعمل لا غسبه هين وضحت فيه أثر التنغيم في كثير من أبواب النحو العربي و هي على سبيل المثال لا الحصر: النعت و المنعوت، أسلوب الشرط، أسلوب التوكيد، أسلوب النداء، أسلوب الاستفهام إلى أن خلصت في هذا المبحث إلى اسم الفعل و بأزمنته الثلاثية الماضي و المقارع و أنهيت هذا المبحث عديثة للتنغيم بينت فيها العوامل الأساسية للظاهرة و أنهيت هذا المبحث عديثة للتنغيم بينت فيها العوامل الأساسية للظاهرة و أنهيت هذا المبحث عديثة للتنغيم بينت فيها العوامل الأساسية للظاهرة و أنهيت هذا المبحث بحدول بينت فيه مختلف الوظائف في تمثيل بياني. وألحقت هذا المبحث

آخر حللت فيه هذه الوظائف اللسانية في اللغة العربية و غيرها من اللغات الأروبية و وقفت في هذا على المستوى الموضوعي للوظائف و على المستوى الذاتي. وما تحدر الإشارة إليه أن هذه الوظائف و إن تشعبت و اختلفت في الدراسات الغربية لم تنعدم في الدرس الصوتي عند العرب، و أنهيت هذا المبحث برسم بياني وضحت فيه وجمعت فيه مختلف هذه الوظائف، وأنهيت هذا الفصل بعنصر كان الأولى أن يكون في أكثر من مبحث و هو حوهر التنغيم ان هذا العنصر متعلق بالدراسة السمعية الفيزيائية لظاهرة التنغيم فكثرت فيه الصطحات العمية و تشعبت. و حتى نقرب المفاهيم دعمنا شرحنا له برسومات و بيانات منها ما توفر لنا في المراجع الغربية و منها ما وجدناه في الدراسة العربية.

ذيلت هذا البحث بمجموعة فهارس هي على التوالي: فهرس الآيات الكريمة و رئيناها حسب ورودها في المصحف الشريف ثم فهرس الأحاديث و الأبيات الشعرية هذه الأحيرة التي صنفناها على أساس القافية معتمدين الترتيب الهجائي ثم ألحقت هذا بفهرس للمعادر والمراجع العربية ثم المترجمة ثم الأجنبية معتمدا في كل هذا على المترتيب لهجائي في اللغتين العربية و الفرنسية إلى أن وصلت إلى فهرس الموضوعات و أنهيت هذا الجهد بفهرس المفهارس.

#### مصادر البحث و مراجعه:

لما كان قرآن لكريم مصدر الدراسات اللغوية عند العرب عمدنا إليه في كثير من المواقع في هذا البحث و هذا لا ينفي استفادتنا من مجموعة من أمهات الكتب المعجمية منها والنحوية و غيرها. أما إذا كان و لابد من ذكر بعضها فنذكر: لسان العربي لابن منظور، كتاب الأغاني لأبي الفرحي الأصفاني، النشر في القراءات العشر لابن الجزري، و شرح ابن عقيل بمجموعة من شروحه هذا عند القدامي أما عند المحدثين فنذكر منهاج البحث في اللغة لتمام حسان، التطور النحوي لرمضان عبد التواب، القراءات القرآنية لعبد الصبور شاهين. كما اعتمدنا على بعض الكتب المترجمة أهمها: كتاب تاريخ الأدب العربي لـ كارل بروكلمان و العربية الفصحي لـ "هنري فليش".

إن ميلاد موضوع بهذا الشكل يجب أن يتعثر في أكثر من مرحلة متيقنين في كل هذه المراحل أن جهدا لا يضيع إنما هو شمعة تزيد هذا البحث ضياءا، و إذا كان و لابد من حكر بعض العقبات التي اعترضتنا في هذا البحث نذكر بالخصوص صعوبة الوصول إلى الأجهزة العلمية الدقيقة لنوضح الأثر السمعي و الصوتي في مخططات بيانية، هذا من جهة و من جهة أخرى قلة مصادر البحث في هذا المحال التي نرجعها في الأصل بحداثة الدرس اللساني بالعموم و الصوتي بالخصوص عند العرب.

لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالجهود التي بذلها المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور عبد الجليل مرتاض شاكرين له تضحياته من أجل إخراج هذا المولود إلى الحياة. و إذا ذكرنا لا يفوتني كذلك أن أنوه و أشكر كل من وضع لبنة في إرساء صرح هذا البحث.

# الرموز المستعملة في البحث

|   | <del>                                     </del> |                   |         |
|---|--------------------------------------------------|-------------------|---------|
|   | مر ادفه بالفر نسية                               | مر ادفه بالعربية  | الرمز   |
|   | (S.V)                                            | تركيب فعلي        | (ت ف)   |
| - | (S.N)                                            | تركيب إسمي        | (ت إ)   |
|   | (P)                                              | الجملة            | (ج)     |
|   | (U.M)                                            | وحدة متغيرة       | (وت)    |
|   | (G.I)                                            | محموعة تنغيمية    | (م ت)   |
|   | (G.A)                                            | محموعة نبرية      | (ن م)   |
|   | (S)                                              | مقطع              | (مق)    |
|   | (C Ma)                                           | تواصل مؤهل متنادي | (ت مؤم) |
|   | (C.M)                                            | تواصل مؤهل        | (ت مؤ)  |
|   | (PAR)                                            | عارضتين           | (عا)    |
|   | (Term)                                           | نهاية             | (نها)   |
|   | (FO)                                             | تردد أساسي        | (ت أ)   |
|   |                                                  | علامة عدمية       | (φ)     |
|   | (Ų.І)                                            | وحدة تنغيمية      | (و تن)  |
|   | (U.A)                                            | وحدة نبرية        | (و نب)  |
|   | (U.E)                                            | وحدة تعبيرية      | (و تع)  |

الجدول -1-

#### الفصل التمهيري : المرخل

#### النبر عند القدامي

إذا استقصينا مفهوم النبر و وجوده عند النحاة و أصحاب المعاجم اللغوية، بجد أن النبر عند العرب هو رتفاع الصوت و بروزه. فيقال نبر الرجل بنبرة. إذا تكلم بكلمة فيها علو، كما أنه يدل على الهمز، و ذلك لما يروى عن الرسول في أن رجلا قال له نبيء الله. فقال: لا تنبر باسمي، كما أنه يقال: رجل نبار. يمعنى فصيح الكلام. و كل هذه العاني أشار إليها ابن منظور 1.

غير أننا إذا م طلبنا هذا المفهوم -أعني به النبر- عند نحاة العرب نجدهم ير طونه مطاهر لغوية معينة و محددة، كتحديد ابن جني عما سماه به (همز التذكر) و يذكر أن لمراد هو مطل الحركة في أخر الكلمة للإشعار بأنك تريد أن تتذكر لفظا تاليا لها. فمن قرأ اشتروا الضلالة. قال في التذكر : اشتروا الضلالة. و من قرأ اشتروإ الضلالة. قال في التذكر : اشتروك الضلالة.

و قد اختلفت آراء العلماء حول وجود النبر في العربية، إذ لم يكن معروفا في القديم كما هو الآن و إلى هذا ذهب الدكتور كمال أبو ديب في تأكيده المعنى نفسه 3. مع أبر اهيم أنيس 4. و بعض الباحثين المستشرقين مثل برجستراسسر الذي تحدث عن الضغط في العربية الفصحى قائلا: "و الآن بعد هذه التوطئة العامة نوجه نظرنا إلى العربية خاصة فنتعجب كل العجب من أن النحويين و المقرئين القدامي لم يذكروا النغمة. و لا يفيدنا ما قالوه، فلا نص نستند عليه في إحابة مسألة كيف كان حال العربية الفصيحة في هذا الشأن؛ و مما يتضح من اللغة العربية نفسها و من وزن شعرها أن الضغط لم يوجد فيها، أو لم يكد يوجد. و ذلك

أ إبن منظور، اللسان، مادة (نبر).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الخصائص، ابن جني (ج 2، ص337.

<sup>3</sup> ينظر؛ في البنية الايقاعينة للشعر العربي - الد/كمال أبو ديب، ص06.

<sup>4</sup> الأصوات اللغوية -الد/إبراهيم أنيس، ص150.

أن اللغة الضاغطة كثيرا فيها حذف الحركات الغير (كذا) المضغوطة و تقصيرها و تضعيفها و مد الحركات المضغوطة. و قد رأينا أن كل ذلك ناذر في اللغة العربية. و إذا نظرنا إلى اللهجات العربية الدارجة وجدنا فيها كلها -فيما أعرف- الضغط و هو في بعضها قوى و في بعضها متوسط. غير أنها تتخالف في موضعه من الكلمة في كثير من الحالات. فمن المعلوم أن المصريين يضغطون في مثل (مطبعة) المقطع الثاني و غيرهم يضغطون الأول. فلو أن المنغط كان قويا في الزمان العتيق، لكانت اللهجات -على أغلب الاحتمال - حافظت على موضعه من الكلمة و لم تنقله إلى مقطع آخر"!

إن هذا النص على طوله- بغض النظر عن وجود النبر قديما أو عدم و حوده - محمل تناقضه معه، و ذلك لأنه يفترق بين اللغة الفصحى و الدرجة، و ينفي وجوده في الأول ثم يثبته و يقر وجوده في الثانية، و يدلل على ذلك بكلمة (مطبعة) و طريقة ضغطها. لكننا نعرف أن كلمة (مطبعة) ليست درجة كما يظن. بل هي كلمة عربية؛ ليست هناك موارق بين الفصحى كما تسمى و بين الدارجة إلا في شيء واحد، هو أن الفصحى تخضع أثناء النطق و الكتابة لقواعد معينة، أما الثانية فإنها لا تخضع أثناء النطق للحركات كالضم و الكسر، أو تكاد لا تخضع.

في حين ذهب "هنري فليش" إلى أن : "نبر الكلمة فكرة كانت مجهولة تماما لدى النحاة العرب، بل لم نجد لها إسما في سائر مصطلحاتهم، تلك التي كانت بالرغم من ذلك وافرة غزيرة. ذلك أن نبر الكلمة لم يؤد أي دور في علم العروض العربي، و هو المؤسس على تتابع محموعة من المقاطع الطويلة و القصيرة المحددة، فهو على هذا كمي. و لقد لزم واضعه العروض الصمت إزاء موضوعه، تماما كما فعل النحاة و قفى على أثرهم المؤلفون في علم التجويد<sup>2</sup>.

فالنبر في رأي "برجستراسر" لم يوجد في العربية، أو لم يكد يوجد و هو يعلل ذلك بأن اللغة التي يكثر فيها الضغط تحذف الحركات غير المضغوطة و تقصرها، و تطعفها و تطيل الحركات المضغوطة.

<sup>1</sup> التطور النحوي - الد*ار*مضان عبد التواب، ص87-88.

<sup>2</sup> العربية الفصحى -الد/هنري فليش، ص49.

أما إنكار معرفة اللغويين العرب للنبر بادعاء جهلهم لمصطلحه على رأي "فليش" فإنه مردود بعدِّهم الهمز و النبر شيئا واحدا دالا على الضغط دون أن يفصلوا أو يقنوا له لأنهم لم يهتموا بتسجيل هذه الظاهرة. و ربما لم تلفت نظرهم لعدم تدخلها في تغيير المعنى.

و لا يكاد يحيد "النويهي" عن قول المستشرقين عندما يتحسس لقضية النبر و يقصرها على اللغة العامية لأنها خرجت عن قوانين "الخليل بن أحمد الفراهدي" حيث يشير إلى أن: "بعض أغانينا العامية ...خرجت خروجا جزئيا أو كاملا على النظام العروضي الذي حدده الخليل بن أحمد، فلم تعتمد على مجرد إختلاف بين المقاطع بين قصر و طول، بل أخذت تنبع ترتيب النبر"1.

و إذا تفحصنا حيدا قوله هذا نحد أنه يؤمن بأن اللغة الفصحى تختلف عن العامية التي تتميز بنبرها الواضح، لكن متى يحدث هذا النبر في اللغة ؟

إن النبر مفهوم تابع للسلم الموسيقي، بل هو النقرة، و لذلك فإن هذا الكاتب نظر إلى الاغاني العامية بنظرة موسيقية. و لذلك لاحظ أنها حرجت على نظام الخليل، و هذا اطبعي، لأنه شتان بين عمل لخليل و بين عمل الموسيقي، و هو دليل على أن العروض لعربي يختلف عن القوانين الموسيقية. أضف إلى هذا أن الأغاني العامية تصبح بالضرورة تابعة للرقم الموسيقي، و إذا ما اعترض الموسيقي لفظ حارج على ما وضعه من لحن فإنه سرعان ما يغير هذا اللفظ و هذا هو المعروف عند الملحنين؛ سواء أتعاملوا مع الشعر العامي - كما يسلى و الذي تعلق به النويهي و تحمس له أم تعاملوا مع الشعر الفصيح مثلما تحد في قصيدة (الأطلال) لإبراهيم ناجي. فهو يقول: "يا فؤادي رحم الله الهوى". لكننا نجدها في التحين و الغناء هكذا: "يا فؤادي لا تسل أين الهوي". و هذا الأمر يوضحه واحد من إحتموا بالتلحين و الغناء. كامن سينا الملك إذ يقول: " فإن منه ما يشهد الذوق بزحامه بل يحسره فيحيز التلحين كسره و يشفي سقمه و يردد صحيحا ما به قلبه و ساكنا لا تضطرب فيه فيحيز التلحين كسره و يشفي سقمه و يردد صحيحا ما به قلبه و ساكنا لا تضطرب فيه

<sup>1</sup> دار الطراز في عمل المولشحات -الد/محمد النويهي، ص37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه.

و هذا يدل على إحتلاف علم العروض عن علم الموسيقي على عناصر الزمان و القرة أو النبر و المقطع و ما إلى ذلك.

و إذا كان برحستراسر يستبعد النبر في مستوى لغوي فصيح، و يثبته في الآخر العامي حسب تفكيره، فإن "فايل" لا يفرق بين المستويين مثل "كويار" و لكنهما يتفقان في كول أن الوزن الكلاسيكي و العربية القديمة كتراث لا نعرف أنها تحتوي على نبر ايقاعي بخصوص الشعر.

و إذا كان بعص المستشرقين ينفي ذلك، فإن مستشرقا مثل "بروكلمان" يثبت و حود النبر في العربية القديمة إذ يقول: "يدخل نوع من النبر، تغلب عليه الموسيقية و يتوقف على كمية المقطع فإنه يسير من مؤخر الكلمة نحو مقدمتها، حتى يقابل مقطعا طويلا فيقف عليه، فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فإن النبر يقع على المقطع الأول منها". 1

و هذا التحديد الذي يخص النبر يذكرنا بما وضعه أنيس من قواعد لكي محدد النبر في الشعر. و يبرر هذا التحليل بأنه أملاه عليه محيدو القراءات القرآنية قائلا بعد التعريف و التحديد لماهية النبر: "هذه هي مواضع النبر العربي، كما يلتزمها محيدو القراءات القرآنية في القاهرة". 2

فإذا كان برو كلمان لا ينفي وحود النبر في العربية القديمة ثم يحدد كيفية النبر فإن إبراهيم أنيس لا يقر بوجوده. و لكنه ينطلق من الكيفية نفسها و التي أشار إليها بروكلمان. و هذا يتضح من قول أنيس بأن ليس هناك دليل النبر في العصور القديمة للغة العربية. وقد أثبت خلاف هذا من قبل، إذ قال: "تميز نطق البدوي زمن تدوين اللغة بظاهرة سماها القدماء (النبر) و هي لا تقتصر على تحقيق الهمز في الكلمة المهموزة الأصل، بل تحاوز خلك إلى تهميز ما ليس بمهموز أصلا. فكانوا يهمزون الهاء و يهمزون الواو و الياء، و للك لقبهم بعض القدماء بأصحاب النبر".

 $<sup>^{1}</sup>$  تاريخ الأدب العربي – كارل بروكلمان، ج $^{2}$  ص $^{6}$ .

<sup>2</sup> الأصوات اللغوية - الد/إبراهيم أنيس، ص126.

<sup>3</sup> المرجع نفسه، ص99.

إن الملاحظة التي نسجلها هنا، هي أن أنيس ينفي النبر قديما تم بجدده عند مجدي القراءات القرآنية و قلهم في نطق البدو في مرحلة تدوين اللغة؛ فما دام النبر غير موجود قديما فما دعاه إلى تجديده ؟

و ما يمكن استنتاجه إجابة عن ذلك هو أن القرآن يختلف في قراءته عن السعر. و يختلف عنه تركيبا و نظما، لكن أنيس بهذا الاعتبار لم يفقر بينهما أصلا.

كما أننا نشعر من نفيه للنبر حينا، و محاولة تأكيده و إثباته بصورة ألحرى أن مناك إنتقالا ذا مرجعية، و قد يكون هذا الانتقال مجرد إعادة سياغة لنظريات غربية لم يدركها.

و حتى إذا جاز لنا أن نفوت فكرة، فمن باب الإنصاف أن نرد برأي الدكتور رمضان عبد التواب عن المستشرق "برجستراسر" فقال -رمضان عبد التواب -: "أما أنه ليس لدينا نص نستند إليه في معرفة حال النبر في العربية القديمة فهذا صحيح، و أما أن العربية لم تكن تنبر فإننا نشك في ذلك الذي قالمه "برجستراسر"، و هو يغفل في كلامه التطور اللغوي، وتأثير الشعوب المختفة التي غزتها العربية بعاداتها القديمة في النبر و أثر ذلك في احتلاف موضعه من الكلمة. يبدو الآن في تعدد طرق النبر في مثل كلمة (مطبعة)".

و لو أردنا أن نكتفي بهذا القول ردا لجاز لنا و لكفانا، إنما نزيده أوضيحا في أن المحدثين لم يستضعفوا جهود القدماء في تعاملهم مع الظاهرة الصوتية. فهذا عبد الصابور شاهين يقر: "أن المحدثين لاحظوه كظاهرة ذات تأثير في نسق اللغة المنطوقة. في حين غفل القدماء عن وجوده كظاهرة صوتية تحتاج إلى علاج علمي"2.

و لعل هذا ما ينصف القدماء في تعاملهم مع النبر. أما أنهم لم يعرفوه أو لم يستعملوه فهذا مستبعد. أما تعرضهم و تعاملهم معه بمنهج علمي، فهذا ما لا ندعيه عنهم لطبيعة المادة و الوسائل المستعملة آنذاك.

التطور اللغوي -الد/رمُضان عبد التواب، ص127.

<sup>2</sup> القراءات القرآنية -الد/عبد الصابور شاهين، ص25.

#### تعريف التنغيم

تعددت و اختلفت تعريفات العلماء لظاهرة التنغيم. و إذا حار لنا أن نمهد لحثنا الصوت و الدال على معنى في ذاته. و إذا كنا نختلف قليلا مع بعض العلماء في وجهات الطوت و الدال على معنى في ذاته. و إذا كنا نختلف قليلا مع بعض العلماء في وجهات نظرهم. فإننا نتفق مع معظم آرائهم. و منها: يذهب عاطف مذكور إلى أن التنغيم: "تنوع الصوت بين الارتفاع و الانخفاض أثناء الكلام نتيجة لتذبيذب الوترين الصوتين فيتولد عن ذلك نغمة موسيقية و لذلك يطلق على التنغيم أيضا (موسيقى الكلام) أو (اللحن)!". و الذي يفهم من القراءة الأولية أن التنغيم عنده ناتج عن تذبذب الوترين الصوتيين. ثم إن للصوت أنواع أخرى تتراوح بين ثنائيات أخرى غير ثنائية الارتفاع و الانخفاض و لهذه الأسباب رأى الأستاذ عاطف مذكور أنه يسمى كذلك (موسيقى الكلام)، أو (اللحن) و الاختلاف بينهما بين لا ريب فيه.

في حين ذهب اللكتور توفيق محمد شاهين إلى أن التنغيم هو: "الذي يحدد العنى و يدل على العرض المطلوب، و يضفي على اللغة كمالها"<sup>2</sup>. و نقف هنا لنشرح قليد ما رأيناه موضوعا لذلك. فتحديد المعاني عند اللغويين و غيرهم من اختصاص علم المعاني الذي تشعبت آفاقه. أما أنه يدل على العرض عند علماء اللغة، فهو غير مقصود بذاته إنما لغاية أسمى سبقته في الذكر. فالكلمات بمفردها صماء لا تفصح عن معانيها بل هي بحرد موز لمعاني مختلفة و الإنسان هو الوحيد الكفء لإخراج المعاني المتعددة من الألفظ المحاودة. و لعل أقرب علم عرفه الدرس اللغوي يناسب كلامنا هو علم الدلالة الذي تنوعت ميدينه قدرته و كفاءته في الكلام فهو معرض حتما إلى زلاّت في النّطق أو لحن في الحركات الإعرابية، أو تفخيم ما حقه الترقيق أو غيره فيجيء التنغيم كذلك البلسم الشافي و مبرئ الجراح فيتدارك ما وقع من المتحدث. و لا نكون مبالغين إذا قلنا كذلك؛ إن اللغة دون تغيم

<sup>1</sup> علم اللغة - الد/عاطف أمذ كورا، ص135.

<sup>2</sup> علم اللغة العام -الد/توفيق محمل شاهين، ص125.

أو تجويد في الكلام ناقصة و غير مضمونة النتائج و قد ذهب النقاد إلى إعادة قراءة بعض النصوص الأدبية، فيستخرجون اليوم ما غاب عنهم من معاني بالأمس القريب. و إذا ذكرت القراءة الأولى و القراءة الثانية في مجال الأدب فهذا فتح لباب الدراسة الأسلوبية لحديثة و هو ما نفصله في مبحث لاحق من هذه الدراسة.

وغير بعيد على هذه المفاهيم ذكر الدكتور كمال محمد بشر أن التنغيم: مصطلح يدل على إرتفاع الصوت و إنخفاضه في الكلام؛ و يسمى أيضا موسيقى الكلام!. و الذي قف عليه في هذه العبارة أن التنغيم يسمى أيضا موسيقى الكلام و هي تسمية فرعية. إذ لم حادر أحدهم إلى تقديم هذا الإسم على الأصل. و ثاني ما نقف عليه هو: هل كل ارتفع أو انخفاض على مستوى الصوت، يسمى تنغيم ؟ و هذا ما نستبعده. فتعريف بهذه الطريقة في المطرح مائع المفاهيم و واسع التأويلات. و المقابلة بين هذا التعريف و ما سبقه تحعلنا ناسس في هذا الأخيرة هشاشة علمية، إذ هو أقرب إلى التعريف السطحي العام. في حين فصل الدكتور أحمد مختار عمر فيما ذهب إليه معرفا ظاهرة التنغيم أنها: "تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملة، أو أجزاء متتابعة". إن أول ما يشد الانتباه هو الصبغة العلمية التي كتسيها إذ أن (التتابع) (الدرجات الصوتية) مصطلحات علمية زادت في دقة التعريف. ثم إنه يشترط أن يقع التنغيم على جملة كاملة أو أجزاء منها. و م يحدد نوع الجملة. المهم أن تكون كذلك. و ليس عجيب إذا اقتصرت ألجملة على كلمة واحدة و نطبق عليها مختلف أشكال التنغيم. فتنغيم كلمة قد يغني عن بعض أجزاء و أركان الحملة.

و ذكر الدكتور محمد الأنطاكي: "إن الطرق المختلفة التي يسلكها لسان ما في درجات الحدة إرتفاعا و إنخفاضا، في كلماته و تعبيراته تسمى بالتنغيم "ق. إن كلام المعموم و الشمولية يفتح باب المناقشة على مصراعيه. أولها، أنه ليس الإرتفاع و الإنخفاض في أي لسان يعبر عن تغيم. فهذا كلام عام. فالتنغيم من خصائص و مميزات لغة الإنسان فقط.

<sup>1</sup> علم اللغة العام (الأصوات) الد/كمال محمد بشر، ص163.

<sup>2</sup> دراسة الصوت اللغوي أ-الد/أحمد مختار عمر، ص194.

<sup>3</sup> الوجيز في فقه اللغة -الد/محمد الأنطاكي، ص252.

و هل كل الطرق التي يسلكها اللسان في الإرتفاع و الإنخفاض تسمى تنغيم ؟ و لـ و كانت هذه الطرق عشوائية ؟

و لا يحدث الله كتور إبراهيم أنيس في الأمر شيئا حينما يقول إنه: "يمكن أن نسمي نظام توالي درجات الصوت بالنغمة الموسيقية" أ. فدرجات الصوت تختلف بين الارتفاع و الانخفاض، و توالي هذه الدرجات يشكل انسجاما نغميا موسيقيا. و نتساءل حينا على سبب استعمال مصطلح (النغمة الموسيقية) دون التنغيم أو موسيقى الكلام ؟ أم وجل فيه بديلا شافيا ؟ و هل مصطلح (النغمة الموسيقية) يساوي مصطلح التنغيم ؟ و هو ما لا نطئن إليه، لأن المصطلحات العلمية قريبة إلى الموضوعية منها إلى الذاتية.

هذه التعريفات و إن قصدت تعريف ظاهرة التنغيم، فهي لم توفه حقه من الترح و التعليل. فهي على قدر ما شرحت، أبهمت المفاهيم. إذ طرق كل من هؤلاء لباحثين حانبا من الظاهرة فحللوه و نظروا له.

يعد الدكتور عمام حسان من الذين أفاضوا في تعريف التنغيم إذ بحده ينطبق في تعريف مما اشتهر عند سابقيه فهو:"إرتفاع الصوت و إنخفاضه أثناء الكلام"2. فهذا تعريف لم حدد فيه طريق الرفع أو الخفظ سهوا منه بل استدرك في مواطن أحرى من المؤلف نفسه أنه :"تختلف طريقة رفع الصوت و خفضه في الإثبات عنها، في الإستفهام"3. فهذا لقول اعتراف أن الطرائق متعددة و رفع الصوت يختلف من غرض بلاغي أو أدبي إلى آخر. فمن الأغراض ما يعرف درجة منخفضة و منها ما يعرف بدرجته المرتفعة حتى و لو لم نلفظ بالكلم ت أو الجملة.

في حين ذهب الأستاذ "ماريوباي" إلى أن التنغيم: "تتابع النغمات الموسيقية أو الايقاعات في حدث كلامي معين" 4. فهل وجود لفظ (تتابع) يفرض تسلسلا منطقيا في النغمات الموسيقية أو الأمر غير هذا ؟ ثم هل كل حدث كلامي يفترض و يحتمل نغمات

<sup>1</sup> الأصوات اللغوية -الد/إبراهيم أنيس، ص176.

<sup>2</sup> مناهج البحث اللغوي الد/تم حسان، ص198.

<sup>3</sup> المرجع نفسه.

<sup>4</sup> أسس علم اللغة -ماريوباي، ص93.

موسيقية ؟ أو بالأحرى؛ هل كل صوت منغم دال على معنى ؟ و لا يمكننا أن نثبت التنغيم على حدث خط. فالكلام مجموعة جمل تامة مفيدة المعاني، و لكل : "جملة من هذه؛ صيغة تنغيمية خاصة فاؤها و عينها و لامها و زوائدها و ملحقاتها، نغمات معينة بعضها صاعد و بعض منخفض" أ.

فالملاحظ أن كل جملة مرسومة بخط ما صيغة تنغيمية؛ و هذه الصيغ غير متناهية. فالفاء و اللام و العير و زوائدها و ملحقاتها تقع عليها درجات صوتية مختلفة. و لا التفق الجملة مع غيرها إلا في صيغتها التنغيمية. فما هو مثبت في جملة معينة يظهر بشلكل و ملحي معين و هو الذي تظهر به جملة أحرى من الغرض نفسه؛ و لو كانت الكلمات مختلفة. النهسي قوالب موسيقية و نماذج يبقى دور الاستبدال على مستوى المتحدث. "فالجمل العربية تقلع في صيغ و موازين تنغيلمية هي هياكل من الأنساق النغمية ذات أشكال محلدة"2. والعل مصطلحي (هياكل) ل (الأنساق النغمية) هما المقصودان بالحديث. فالكلام البشري بحلوعة جمل خطية توازيها أنساق نغمية؛ فلا يكتمل أحدهما دون وجود الآخر. و الهذا اللبب أدرجه الدكتور ضمن قائمة قرائن التعليق اللفظية في السياق. على غرار بعض قرائن التعليق اللفظية الأحرى، كاللواسخ و الأدوات<sup>3</sup>. فالكلمات في اللغة العربية تأتى على شكل الهيغ محددة تعتبر قوالب لها. ثم إن مجيئ هذه القرائن ذو دلالإت. فالزيادة في المهاني زياة في المعاني. فكما كانت إزيادة الألف أو التاء في ميزان الصرفي زيادة في المعنى أو تخريج العنى حديد كذلك يعتبر التنغيم، أحد: "الفونيمات الصوتية التي تنتمي إلى ما فوق التركيب المييزا له عن الفونيمات المكوِّنة لبنية الكلمة و يتحكم فيها الأداء"4. يعتبر الفونيم مل المصطلابات اللسانية الحديثة التي يقابله في اللغة العربية مصطلح (الصوتم). و هو أصغر وحلة صوتية عنير دالة على معنى في ذاتها. و لهذا لا يكتسى التنغيم معانيه في ذاته بـل يكتسب مع غيراً من الفونيمات المثيلة دلالات و معاني يحدثها المتحدث بها.

<sup>1</sup> اللغة العربية -الد/تمام حسان ص، 226.

<sup>2</sup> المرجع نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>:</sup> ينظر ، م.ن.

<sup>4</sup> ظاهرة التنغيم في البحث الصوتي - الأ/آمنة بن مالك،ص321

و هكذا و إن اختلفت تعريفات التنغيم فهي لا زالت تسعى إلى اكتمال تعريف حامع و مانع له. فمن الباحثين من نظر إليه نظرة عالم الأصوات. و منهم من نظر إليه بمقياس عالم الفيزياء و الموجات الصوتية و منهم من نظر له على أساس أنه ظاهرة نحوية.

و إن كانت هذه التعاريف صائبة في مجملها، فالتعريف الذي نطمئن إليه هو أن التنغيم: "المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع (الصعود) و الإنخفاض (الهبوط) في درجة الجهر في الكلام. و هذا التغيير في (الدرجة) يرجع إلى تغيير في نسبة ذبذبة الوترين الصوتين. هذه الذبذبة التي تحدث نغمة موسيقية يطلق عليها مصطلح (التنغيم) فالتنغيم يدل على العنصر الموسيقي بالكلام أي على لحن الكلام "أ. و نضيف، الدال على معنى مع غيره من عناصر السياق.

مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي -الأ/آمنة بن مالك، ص406.

## الفصل الأول النبر

# المبحث الأول: تعريف النبر

تكاد تتفق الدراسات الحديثة أن النبر بالمفهوم الذي يعرف اليوم هو ذاته الهمز عند القدامي، لهذا وجب علينا أن نعرج غير مقصرين و لا مطيلين في مفهوم الهمز و علاقته بالنبر.

#### النبرلغته

"الهمز مثل العمز و الضغط، و منه الهمز في الكلام لأنه يضغط و قد همزت الحرف فإنهمز"1.

و الملاحظ من هذه العبارة أن (الهمز في الكلام) فهو لا يقع على صوت بعينه، إلما في الكلام. فكل الأصوات مؤهلة لتحقيق الهمز عليها. و ما المراد و المقصود بهذا الضغط في الكلام ؟ إننا لا نجرأ على الإجابة حتى نبين أن المحدثين ساروا بعيدا في تعاملهم مع مادة هذا الموضوع و هي تعرف عندهم باسم (النبر) و مقابله في اللإنجليزية (Stree) و بالفرنسية (Accent) و يجب علينا قبلا أن نضع مقاربة معجمية بين مجموع هذه المصطلح ت.

ذكر ابن منظور في مادة (نبر): "النبر بالكلام الهمز، و النبر مصدر نبر الحرف نبره المرف نبرا: همزه، و في الحديث: قال رجل للنبي : يا نبيء الله. فقال: "لا تتبر باسمي". والنبر: همز الحرف، و لم تكن قريش تهمز في كلامها. ثم ذكر: و رجل نبّارٌ: فمسيح الكلام: و نبار بالكلام: و نبار بالكلام: ونبار بالكلام: وأذا تكلم بكلمة فيها علو"2.

ا لسان العرب، ابن منظورٌ. مادة (همز).

<sup>2</sup> اللسان مادة (نبر).

و النبر بهذا المهوم هو الهمز. و ذهب في كلامه إلى أن الرجل الذي ينبر يسمى أنبارا و هو فصيح الكلام و بليغ فيه. و إذا لم يذكر صاحبنا علاقة الهمز بالنبر فهو من قبل تحصيل الحاصل فحسبنا من كلامه في مادة (نبر) عن العلاقة بين الهمز و النبر. و أهم م نخلص له في النصين أن : الهمز = الضغط = النبر. و هذا الذي ذهب إليه كذلك الدكتور عبد الصابور شاهين أن .

## النبي اصطلاحا

من علاقة الأركان الثلاثة نتسلل إلى رأي الدكتور إبراهيم أنيس في تعريفه للنبر فائلا: "فلعلهم أرادوا به تلك العملية النطقية التي مصدرها الحنجرة حين تتوتر عضلاتها ترترا شديدا و هذه هي الظاهرة التي يمكن أن يطلق عليه التهميز (Glotalisation) أي إيثار الهمزة في كثير من الكلمات".

فتعريف إبراهيم أنيس هذا يحتم علينا الوقوف عند إستعماله عبارة (لعلهم) و كأن الأمر غير دقيق و غير مضبوط بمنهج علمي سليم. و غير بعيد عن هذا نسب هذا لأمر للقدامي و أصدر حكما بعده أن هذه الظاهرة هي إثارة الهمزة أو التهميز. و هذا التهمير التوتر و هو ما نستعمله بلفظ (النبر) و في مواطن أحرى فهو يقرر أن: "المرء حين بطق بلغته، يميل عادة إلى الضغط على مقطع حاص من كل كلمة، ليجعله بارزا أوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمة. و هو الضغط هو الذي نسميه بالنبر".

فالضغط من شيم الكلام لغاية الوضوح و بعدما سلمنا معه فكرة أن النبر هـ و الطغط عند القدامي يفصل لنا عملية النبر و كيف تقع على الأصوات.

"فعند النطق بمقطع منبور، نلحظ أن جميع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط، إذ تنشط عصف النشاط، إذ تنشط عصف عضلات الرئتين نشاطا كبيرا، كما تقوى حركات الوترين الصوتتين، و يقتربان أحدهما من الآبحر ليسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء، فتعظم لذلك سعة الذبذبة، و يترتب عليه أن

<sup>·</sup> ينظر. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث. الد/ عبد الصابور شاهين : ص22.

 $<sup>^{2}</sup>$  الأصوات اللغوية -الد/ أبر اهيم أنيس : ص $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأصوات اللغوية، ص 170.

يصبح الصوت عاليا واضحا في السمع" أ. فكلما اتسعت الذبذبة زاد الصوت نقاوة ووضواحا و هكذا نجد أن عملية النبر: "نشاط جميع أعضاء النطق في وقت واحد" و هو ما لا نحمه في ظواهر صوتية أخرى.

و لم يقف الدكتور إبراهيم أنيس عند هذا الحد بل زاد في شرحه للنبر؛ فما هو إلا شدة في الصوت أو إرتفاع فيه و هما متوقفان على نسبة ضغط الهواء المندفع من الرئتين". فآلية النبر عملية فيزيائية يقوم بها الإنسان إراديا. و ليس لهذه العملية علاقة بدراجة الصوت.

و غير بعيد عن الوضوح يقف بنا الدكتور تمام حسان معرف النبر قائلا: "وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات أو المقاطع في الكلام "4. و حتى إذا ذكرنا الوضوح لا نجده فاحشا حتى أننا لا نكاد نشعر به إلا إذا قارنا ذلك الصوت ببقية الأصوات الأحرى و المجاورة له في الكلمة نفسها.

و لا يكون تحقيق النبر عشوائيا، إذ يجب توفر مجموعة من عوامل الكمية و الضغط و التنغيم. و يكفي أن يتقوى صوت على صوت آخر داخل الكلمة حتى نسميه منبورا فلا يكون النبر إلا عند الاستعمال الحقيقي للكلمات. فالجمل ما لم تستعمل تبقى صماء. و لا نعتقد وجود نبر بمعزل عن السياق، إذ يستحيل وجود ضغط أو وضوح صوت بعيد عن الصيغ. أما محاولة نسبة النبر إلى الكلمات فقد اقتضتها الدراسة و التحليل "حيث لا يمكن ادعاء وضوح سمعي في كلمات و صيغ صامتة" و يستطرد الدكتور ليعود مفصلا عملية النبر. فمرجعها : "إلى عنصرين يرتبط أحدهما بظاهرة علو الصوت و انخفاظه و هي ترتبط بدورها بحركة الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من هواء، فتؤدي زيادة كمية الهواء إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتار الصوتية فيكون من ذلك علو الصوت. و يعترف الدكتور التحاس الأخر بتوتر التماس بين أعضاء النطق في مخرج الصوت". و يعترف الدكتور

<sup>1</sup> الأصوات اللغوية، ص170.

<sup>2</sup> المرجع نفسه.

<sup>3</sup> م.ن ص<u>175</u>–176.

<sup>4</sup> مناهج البحث في اللغة. والد/تمام حسان. ص160 - اللغة العربية، ص170.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> اللغة العريبة، ص 170-171.

<sup>6</sup> المرجع نفسه.

تمام حسان أن : "الضغط بمفرده لا يسمى نبرا و لكنه يعتبر عاملا من عوامله. و مع هــذا فإنـه يعتبر أهـم هذه العوامل "1. أما عن العوامل الأحرى المقصودة فهي : الشدة، الحدة، المدة.

و إن اختلفت الصيغ العملية للنبر فهي واحدة و لسنا في محال ذكرها كالملة لأن هذا ليس من طبيعة البحث . على أن نعود لتعاريف النبر عند اللغويين، فقد سار الدكتور كمال محمد بشر في فلك أساتذته عند تعريفه للنبر: "فالصوت أو المقطع المنبور ينطق ببذل طاقة أكثر نسبيا و يتطلب من أعضاء النطق مجهودا أشد" فالنبر يقع على الصوت كما يقع على المقطع و لا يتحقق هذا إلا إذا بذل مجهود أشد على جميع أعضاء النطق و هذا ما قره الدكتور رمضان عبد التواب 6.

لا زالت الدراسات و التعاريف التي بين أيدينا تثري موضوعنا - أي النبر - فهو الفاعلية فيزيولوجية. لكن هذه الفاعلية ليست اعتباطية، أي إنها لا تصبح موسسا جبويا لشخصية الوحدة اللغوية عن طريق الإلصاق العشوائي "4. فقد نظر الدكتور كمل أبو ديب إلى الظاهرة بالمنظار العلمي -نسبة إلى العلم - و ليست حركة بسيطة إنما هي عملية مركبة. و لما كانت كذلك فهي ليست إعتباطية إذ لا يكفي إلصاق المقاطع عشوائيا حتى تحقق كلمات دالة. إنما يجب أن يضبط الأمر بقانون دقيق و ملزم في جميع الحالات. و يقف الدكتور على تعريف آخر للظاهرة فهو : "فاعلية فيزيولوجية تتخذ شكل ضغط أو إتقال يوضع على عنصر صوتي معين في كلمات اللغة قال في مصطلح والفرق بين الصوت و العصر الهمز. و هي لا تخص صوتا معينا إنما على عنصر صوتي و الفرق بين الصوت و العصر الصوتي جلي. "و يمكن تمثيل هذه الفاعلية باستخدام مخططات بيانية : إذا كان مستوى الضغط في نطق المكونات الصوتية (ك، ت، ب) واحدا و هي متفرقة يمكن وصفه بانيا بالمخطط التالي "6.

<sup>1</sup> اللغة العريبة، ص171.

<sup>2</sup> على اللغة العام (الأصوات). الد/كمال محمد بشر ص162.

<sup>3</sup> المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي. الد/ رمضان عبد التواب ص 103.

<sup>4</sup> في البنية الإيقاعية للشعر العربي. الد/كمال أبو ديب، ص294.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه ص220.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> م.ن ص 220–221.

ا ين البنية الإيقاعية للشعر العربي. الد/كمال أبو ديب، ص221.

<sup>-</sup><sup>2</sup> المرجع نفسه، ص295.

الظاهرة. لأنهما وحدة متداخلة و ملتحمة. و النبر عنده يصيب : "الكلمات المهردة معزولة عن أي سياق شعري و قائمة بذاتها في حالة وجودية يمكن تسميتها مطلقة" ا

فلا يشترط الدكتور كمال أبو ديب لتحقيق النبر تجاور الكلمات من قبل أو بعد، إنما يمكن أن ينبر صوت في كلمة وهي قائمة بذاتها في حالة مطلقة غير مقيدة. أما عن طبعة النبر اللغوي عنده فهو متداخل و لا تقتصر وظيفته في الجانب التنظيمي الصوتي إنما في الجانب التعبيري الدلالي، أما عن فاعليته فهي :"ليست فاعلية تنظيمية، و إنما فاعلية تعبرية ترتبط بالمعنى و التجربة النفسية الانفعالية و التعبير اللغوي"2. و ما يفهم كذلك أن لنبر دلالات شاعرية نابعة من طبيعته النفسية. و من شعاع هذه الفكرة تنبع : عملية الخلق الشعري، و محاولة إنتقاء الكلمات التي لها خصائص إيقاعية معينة"3.

و لعل الدكتور كمال أبو ديب وضع لبنة في جوهر عملية الخلق اللغولي و الشهري التي ما زالت تشغل بال الدرس النقدي الحديث.

غير أنه من الممكن إلى هذه التعاريف أن نضيف تعريف الدكتور توفيق محمد شاهين فنحده كذلك يؤكد على فكرة الوضوح السمعي لمقطع من المقاطع داخل الكلمة أكثر من غيره 4. فهو لم يحدث في الأمر شيئا و: "يتحقق النبر بالنشاط الفجائي الذي يعتري أعضاء النطق حين التلفظ بمقطع من مقاطع الكلمة، فيؤدي ذلك النشاط إلى زيادة في مدة المقطع أو حدته "5. فالعملية و إن كانت إرادية فهي كذلك فجائية تعتري الأصوات أو لمقاطع. هذه الفجائية في النشاط تؤدي إلى زيادة في مدة المقطع، أو حدته، فكلما زادت المدة بقيت الحدة ثابتة. و العكس صحيح.

لا نكاد نبرح تعريفا لعالم حتى يطل علينا آخر يشير فينا حب الفضول لمعرفة أكثر موضوعية و هذا بتنوع مصطلحاته فبعدما أطلت علينا تعاريف بمصطلحات معنية ك: (الهمز، الإرتكاز، الصغط، الوضوح) نقف على غيرها عند الدكتور عاطف مذكور حينما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في البنية الإيقاعية للشعر العربي الد/كمال أبو ديب، ص295.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع بفسه.

<sup>3</sup> م.ن.

ينظر علم اللغة العام. الدارتوفيق محمد شاهين ص113.

<sup>5</sup> المرجع نفسه.

شرح عملية النبر: "فالصوت أو المقطع المذي ينطق بارتكاز أكبر من سواه في كلمة من الكلمات (يبرز) بروز موضوعيا من سائر الأصوات أو المقاطع التي يجاورها". إن عارة كهذه كفيلة أن تغرس فينا أكثر من فضول. فلفظة (يبرز) يكاد ينفرد بها الدكتور عن سابقيه في استعمالها حتى نوشك أن ننسب كل لفظة لصاحبها لتميزه بها.

فما المراد بالبروز الموضوعي عند الدكتور؟ أهـو الوضوح النسبي عند غيره؟ و لا نحسبه إلا هو. و كأن لفظ الموضوعية هو منطقة الوسط بين الأدنى و الأقصى.

و لا ندع هذه الفقرة عن ملازمة الصوت بالمقطع عند الإرتكاز دون أن نتساءل الماذا لم يحدد الدكتور أن الإرتكاز يقع على المقطع و ليس الصوت ؟ حاصة بعد إعادته بالفظ الجمع في آخر التدخل و لم يقف في استعمالهما جمعا في هذين الموضعين. بل استعملهما كذلك عندما شرح الصوت أو المقطع البارز. فهو :" يتضمن طاقة أعظم نسبيا، و يتطلب من أعضاء النطق الخاصة حهدا أعنف في النطق، بالإضافة إلى زيادة قوة النفس "2. و لا زلنا نتساءل بعد هذا عن مراد الدكتور بعبارة (حهدا أعنف) ضف إلى هذا عبارة (قوة النفس) الناتجة عن سعة الذبذية. و بذكره للارتكاز بحد أنفسنا ملزمين لاستدراج تعريف الدكتور عمد حمادة عبد اللطيف له : "أنه درجة قوة النفس التي ينطق بها صوت أو مقطع "ق. و كما هو معلوم أن الأصوات و المقاطع تتفاوت فيما بينها، و كل واحد منها ينطق بدرجة معنة، أما الصوت الأكثر بروزا و ارتكازا فنحسبه الصوت أو المقطع المنبور 4.

و يعود بنا الدكتور محمد الأنطاكي إلى ترك القدامي هذا الموضوع و عدم اهتم مهم به كثيرا و هذا : "ناشئ عن عدم شعورهم بأي أثر للنبر في تحديد معاني الكلمات العربية". و قد أغفلوا هذا الجانب. و لا نعتقد أن لفظ الإغفال وارد. أن ما وصل إليه الدرس الصوتي، و ما أثر كفيل بأن يرفض هذه العبارة دون نقاش لها. أما أنهم لم يشعروا أثره في تحديد المعاني فلا نحسبه صائبا. هذا إذا لم نقل إن مثل هذا الكلام في حق جهد قرون ضرب من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> علم اللغة العام. -مقدمة للقارئ العربي. الد/عاطف مذكور ص207.

<sup>2</sup> علم اللغة العام. -مقدمة للقارئ العربي. الد/عاطف مذكور ص207.

<sup>3</sup> الجملة في الشعر العربي الد/محمد حمادة عبد اللطيف. ص125.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ينظر المرجع نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الوجيز في فقه اللغة - الد/محمد الأنطاكي. ص264.

الازدراء العلمي. أما عن تعريفه للنبر فلم نجده مجددا فهو عنده: "نشاط فحائي يعتري أعطاء النطق أثناء التلفظ بمقطع من مقطع الكلمة"!. و مجده يفصل قليلا طبيعة هذا النشاط "إذ يؤدي إلى زيادة في واحد أو أكثر من عناصر المقطع الآتية و هي المدة و الشدة و الحدة أنه النبر عندما عرف النبر أنه هذه العناصر التي نجد الدكتور مصطفى حركات يكون منها النبر عندما عرف النبر أنه يكون: "بواسطة الشدة في النطق أو ارتفاع النغمة أو المد"د. و أضاف النغمة و هي أساس عنده إذ لا يمكننا أن ننبر صوتا دون أن نحدث نغمة مميزة أو صويتا مصاحبا للمقطع المنبور. أما الدكتور أحمد كشك فلم يفصل تعريفه للنبر فهو عنده ضغط على مقطع من المقاطع المنبور المشكلة للكلمة و يضيف أمرا مفاده أن : "حصيلة الأنبار تشكل المجموع الصوت للحملة". فالكلمات تتفاوت موضع و مواطن نبرها و اختلاف هذه الأنبار يحدث حرسا موسيقيا يسمى التنغيم.

و لا مناص أن نتفق مع الدكتور حينما أقر أن النبر: "نشاط ذاتي للمتكلم ينتج عنه نوعا من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع بالنسبة لما يحيط به" أ. و هذا البروز يقتضي طاقة زائدة و جهدا عضليا إضافيا.

و هكذا و بعد استقراء هذه التعاريف يمكننا أن نشكل صورة أو لمحة في مفهوم اللبر. فمن الناحية الفيزيولوحية؛ فهو مضبوط بضغط الهواء حارج القفص الصدري مع اتساع في ذبذبة صوت ما. محدثنا بروزا لصوت دون غيره داحل الكلمة الواحدة. هذا المقطع أو الصوت ينبر بضوابط و مقاييس سنفق عندها في موضعها من هذه الدراسة.

و لا نجد تعاريف الغربيين ممن اهتموا بتحاليل الظواهر الصوتية تخالف ما ذهبت إليه الدراسات العربية. و إن اختلفت معظمها في وجة النظر فإن معظمها متفق أنه: "إشباع مقطع

المرجع نفسه. ص262. و ينظر : المحيط ج1/ص22.

ألرجع السابق.

الصوتيات و الفونولوجيا – الد/ صطفى حركات. ص34.

 $<sup>^4</sup>$  من وظائف الصوت اللغوي – الد/أحمد كشك. ص55.

s النبر و التنغيم في اللغة – الد/مناف مهدي محمد الموسوي، مجلة اللسان العربي. العدد 35، سنة 1991، ص93.

من المقاطع بأن تقوي إما إرتفاعه الموسيقي أو شدته أو مداه أو عدة عناصر من لهذه العناصر في نفس الوقت و ذلك بالنسبة إلى نفس العناصر في المقاطع المجاورة" أ.

إن الجديد في هذا التعريف هو مصطلح (إشباع) فهل المراد به كذلك زيادة مد الصوت. ثم إن "كانتينو" قد فصل في استعمال فهو ذكر المقطع دون أن يرفقه بالصوت عما فعل سابقون في هذه الدراسة.

و على هذا الأساس، فالنبر و إن تعددت وجهات معالجته فهي متفقة في جمهورها على معنى واحد جامع.

<sup>1</sup> الأصوات العربية، جان كانتينو القلاعن : مصطلحات الدراسة الصوتية - آمنة بن مالك ص400.

# المبحث الثاني: مواطن النبر عند المحدثين.

عندما حدد "كويار" مفهوم النبر فإنه حدده حسب التفاعيل العروضية و لم يلدده حسب استقراء اللغة نفسها. و يتضح تحديده للنبر كالآتي :

1- الكلمة المتكونة من مقطع متحرك واحد مثل: و، ل، ث، لا يقع عليها محفردها النبر، فإذا اتصلت بكلمة أجرى عدت جزءا منها.

2- يقع النبر القوي على الجزء الأول من الكلمات التي تتركب من مقطعين متحركين المثل: لك، بك، من، أو متحرك يتلوه ساكن مثل: كم، لم.

3- يقع النبر قبل المقطع الأحير في كلمات تتركب من مقطعين قصيرين يتلوها ساكن مثل: بكي، دنا، كما.

4- يتحدد النبر في المقطع الثالث من الكلمات التي تتكون من ثلاثة مقاطع أو أربعة، و التي تنتهي بمقطع متحرك و إذا كان الحرف الأخير ساكنا، وقع النبر على المقطع الأخير السكن. 5- الكلمات التي تتكون من خمسة مقاطع و ما فوق، تنتهي بمقطع متحرك، على مقطعها الثالث يقع النبر و يكون ثانويا. و إذا كان المقطع الأحير ساكنا، يقع النبر على المقطع الرابع الأخير. و يظهر النبر القوي على المقطع الثالث من آخر هذه الكلمة. فإذا كان الأخير ساكنا يقع النبر القوي على المقطع الثالث من آخر هذه الكلمة. فإذا كان الأخير ساكنا يقع النبر القوي على المقطع المتحرك الذي يسبقه مثل:

(فضلاء) : يكون النار القوي على الفاء و النبر الثانوي على اللام الممدودة.

(يضربون) : يكون النبر القوي على الياء و النبر الثانوي على الباء الممدودة.

(ضربتن): يكون النبر القوي على الراء و النبر الثانوي على التاء.

6- إن الكلمات التي تنتهي بساكن أو بساكنين (في حالة الوقف) لا ينظر فيها الى الساكن الأحير أو الساكنين، إذ يدخل النبر و يتحدد حسب القاعدة (رقم: 4)

7- إن الكلمات نفسها في (رقم 6) يتحدد النبر الثانوي فيها على المقطع المتحرك الذي يسبق الساكن الأحير أو الساكنين الأحيرين واذا أردنا مثالا لهذين الرقمين (6 و7) فلتكن كالتالي: (عربة): بالوقف. يكون النبر القوي على العين و الثانوي على الباء.

(مسألة): بالوقف . نبر قوي على الميم و الثانوي على الام .

(سألتم): بالوقف. يكون النبر على الهمزة و النبر الثانوي على التاء.

8- (تفضلتم) اذا طبقت عليها القاعدة (6 و 7) يكون النبر آنذاك على الضاد والثانوي الملي التاء الأولى، ولكن النهر القوي يكون حينئذ مسبوقا بثلاثة مقاطع وهي (تفض) فينتقل النبر إلى الفاء ، التي تستحله لو كانت هذه الحروف الثلاثة فتكون كلمة قائمة بذاتها وللك تطبيقا للقاعدة رقم(3).

9- (علامات) بالتنويل: إذا طبقت عليها القاعدة (6 و 7) فإن النبر الرئيسلي يقلع على اللام المتحركة والنبر الثانوي يقع على التاء. فاذا طبقت قاعدة (رقم 8) انتقال النبر الرئيسل إلى العين المتلوة بحرف مد.

وما نلحظه من قواعد "كويار" النبرية، هو أنها أعقد من قواعد الخليل لفسها أطف إلى ذلك الإضطراب الذي يشوب هذه القواعد النبرية. ولننظر الى القاعدة (رقام7) لنرالي أن الكلمتين مثل: (سألتم، مسألتان) لاتختلفان في قاعدة النبر. وهذا أمريحمل على الشك اوقد لاحظ هذا "محمد شكري عياد" حيث يشير إلى أنه إذا استطعت أن تنطق كلمة (تضرالون) و (ضربتن)كما حدادها "كويار" فإنك تجد أن الكلمتين تقتربان من الايقاع المولليقي و تبتعدان عن الايقاع العادي : "مما يدل على تأثر "كويار" تأثرًا شديدا بالإيقاع الموسيقي]"

فهو يقسم التفاعيل الى ثلاث محموعات مبينا النبر فيها كاللآتي :

"فاعلاتسن 1- "فاعللن

"مفاعيلين" 2- "فعبو ـ لـن

مستفعلن 3- "متفاعلن

ويستثى "مفعولات" لأنه يرى ذلك منافيا للوزن العروضي العربي. ولمن ثمة الفان

تحليله الموسيقي للعروض العربي كأن:

فعولن مفاعيلن

مفاعلتن

الطويل: فعولن مفاعيلن

<sup>1</sup> موسيقي الشعر العربي -الد/محمد شكري عياد، ص45.

المديد: فيام الاتسن فياحيلين فياحيلانس

البسيط: مستفعلن فاعلن

الخفيف: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

الوافر: مفاعلتن متفاعلن فعولن

الكامل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن

الرجز: مستفعلن مستفعلن مستفعلن

وما يمكن أن نسجله بالنسبة للنبر في مجموعة التفاعيل أو النبر الموجود في البحور كما يحدد "كويار" هو أنه يمكن لكل تفعيلة أن تختلف مكان الأخرى في المجموعة" على حين أنه لايمكن أن يحيلها إلى تفعيلة في مجموعة مغايرة ثم إن التغيير يصير في داخل كل مجموعة إذا وقع في المقاطع غير لمنبورة: مفاعيلن تصير مفاعلن، و مفاعلتن تصير مفاعل "أ. والزحاف يكون في الأماكن غير المنبورة ،كما يرى "كويار". لكن هذا غير صحيح إطلاقا؛ ذلك لأن تغيرات كثيرة تتناول المقطع المنبور، فاعلن تصير فعلن، فاعلاتن تصير فعلاتن، فعولن تصير فعول، مفاعيل تصير مفاعيل (كل هذه غير جائزة عند العروضين)... مستفعل تصير مفتعل. و "كويار" يقف أمام هذه الزحافات و يقف أمام نظرية خلاصتها، أن المقاطع المتحركة في العربية تختلف في الطول حسب نبرها أو عدم نبرها.

"و لنأخذ مثلا (ضرب) مصدرا أو فعلا ... فكم كل منها نصف زمن في حين أن الضاد التي يقع عليه النبر تكون الزمن القوي. و لهذا يرى "كويار" أن طريقة المستشرقين

<sup>1</sup> موسيقي الشعر العربي <sup>١</sup>-الد/ محمد شكري عياد، ص76.

<sup>\*</sup> لا بأس أن نذكر بعلامات "كويار" الموسيقية : - : زمن طويل، ب : نصف زمن، س : زمن كامل و نصف (و هي المقطع الطويل)، : نصف زمن. : زمن كامل؛ أما العلامة : " و فهي ترمز إلى موقع النبر،

السابقين له في تقدير كم المقاطع بحيث يجعلون كل مقطع متحرك غير ممدود و لا متلو بساكن مقطعا قصيرا طريقة غير سليمة ... و لهذا قسم "كويار" المقاطع إلى بسيطة و مركبة بدلا من تقسيمها إلى قصيرة و طويلة"1.

و على الرغم من تقسيم "كويار" لهذا النوع من المقاطع للغة العربية، فإله لم يستطع ابراز ظواهر العروض.

و قد اعترف المستشرق "فريتاغ" بأن : "المقاطع التي أخضعوا إليها العربية لا تسلطيع أن تكشف عن أسرار الإيقاع، ذلك ما لاحظه هو و غيره من تغيرات تطرأ على كم المقاطع الطويلة و القصيرة في مواضع النبر"2.

و من المنطقي أن نحتكم إلى تطبيقات "كويار" نفسه لكي لا نظلم الرجل في تحللاته للمقاطع. فالمد عنده مثل (فا) في تفعيلة مثل (فاعل) يشغل زمن و نصفا و علامته = س بمعنى أنه ثلاثة أضعاف (ع) حسب قوانينه الموسيقية. و لكننا في التفعيل (فعول) نجد أن النبر واقع على (ع) المضمومة فهي تكون زمن قويا أيضا. فواو المد هنا وقعت بين زمنين قويين فو حب أن تشغل وحدها زمنا ضعيفا، على خلاف ذلك، نجد (ياء المد) في مفاعيلن تتبع منطعا متحركا غير منبور مسبوقا بمد آخر، و من ثم فهي تقتسم معا زمنا ضعيفا بين زمنين قويين، بمعنى أن كمها يساوي ثلث زمن (فا) و (عيه) فهما ممدودان. لكن الأول يحمل النبر و الثاني لا يحمله. و إذا ما سألنا عن سر ذلك لا نجد حوابا و بهذا : "في الفرق على من ينظر إلى التقطيع وحده".

و ما نلحظه كذلك على نبر الأبحر هو أن الأبحر الممتزجة متساوية المقادير موسيقيا. حيث نلاحظ، أن قيم المقاطع مختلفة: "فالمقطع المنبور (عو) في فعولن - الطويل - يساوي زمنين، زمن قوي و زمن ضعيف، و المقطع المركب المنبور (لا) في فاعلاتن -المديد- يساوي زمنا قويا فقط في حين أن المقطع البسيط المنبور (ف) في فعلن -البسيط- يساوي زمنا قويا و نصف زمن ضعيف ... و أنصاف الأزمنة في بحر كالوافر أكثر عددا منها في الطويل، و أن

<sup>1</sup> موسيقي الشعر العربي +الد/بحمد شكري عياد، ص76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه، ص74. '

<sup>3</sup> م.ن، ص79.

مجموع مقاطع الأول أقل من مجموع مقاطع الثاني، و نلاحظ أن كلا من، الطويل و الكامل و الكامل و الرحز يخلو من السكتات في حين، أننا نجد ثلاث سكتات في البسيط و سكتة في المديد ".

إن هذا الإضطراب في القوانين الموسيقية، نتيجة حتمية تدل على اختلاف الرمن الموسيقي و أوزان الشعر العربي، نقول هنا مفترضين، أننا بحاري أصحاب النبر لأن الملحن الأمريكي "أون كوبلاند" يشير إلى هذا الإختلاف بين الموسيقيين في مسألة الببر، إذ يقول الأمريكي "إن الضغط أو النبر - كما نسميه في الموسيقي - يقع عادة على الوحدة الأولى من كل مقدار ... و لكن النغم المنبور، لا يلزم أن تكون الأولى من كل مقدار. إن ملحني القرن التاسع عشر الذين كان معظم إهتمامهم منصبا على توسيع اللغة الهارمونية للموسيقي قد تركوا احساسهم بالإيقاع يضعف بإسرافهم في استخدام الوحدة المنبورة التي تتردد بانتظام. و هذا النقد يصدق على أعظهم، و لعل صنيعهم هو أصل فكرة الإيقاع عند مدرس الموسيقي العادي في الجيل الماضي، الذي كان يعلم أن الوحدة الأولى هي دائما الوحدة القوية"2.

و إذا كان هذ العجز قد تحلى في نظرية النبر عند "كويار" فإن ذلك العجز لم يقتصر عليه وحده، بل ينسحب على كل من اتبع هذه النظرية؛ فإذا ما طبقنا قواعد "كويار" النبرية على الشعرية فإن نلحظ أن فيها اختلافا و أن قوانيها غير مستقرة.

و لنقدم أمثلة طبقها (عياد) على غرار هذه القوانين حيث يوضح فيها مواقع البر، و لكنه يشك في ذلك بقوله: "و في نظرنا أن هذا التحليل إن لم يكن صوابا كله، فهو أقرب ما يكون إلى الصواب "3. آخذا البحر الخفيف كمثال على ذلك كما جاء في تحديد نبر هذا البحر عند "كويار"

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

غير مجد في ملتي و اعتقادي خو نوح باك و لا ترغم شادي و النبر العروضي يتفقان في البيت الأول اتفاق تاما، إلا في كلمة واحدة من الشطر الثاني، و هي كلمة (و لا) حيث يقع النبر اللغوي بالأصالة، بل

موسيقي الشعر العربي -الدامحمد شكري عياد، ص83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه، ص90. ا

<sup>3</sup> م.ن، ص95–96.

لاتصالها بـ (لا) في آخر البيت. إذن إشعار خفيف بالتنافر نحده يشتد دفعة واحدة في البيت الثاني، حيث يتنافر النبران في ست مواضع في الشطر الأول و يتوافقان في موضعين شم يعودان في الشطر الثاني فيتوافقان في أربعة مواضع و يتنافران في موضع واحد... هل هذا التوافق و التنافر قيمة ما" أ

و سرعان ما يجيبنا بأن هذا التنافر و التوافق له دلالة عميقة تدل على الهدوء و الاهتمام. إنه يستثني في كلامه نبرا معينا، و هذا يدل على عدم ثبات في النبر، أضف إلى ذلك أنه كلام يعتمد على الذوق أكثر مما يعتمد على شيئا آخر.

و هذه الظاهرة لا يتفرد بها "كويار" وحده، بل نلاحظ زئبقية النبر عند كل من تبعه من الباحثين العرب. فهذا أنيس الذي تحمس للنبر متناقضا: "فنح مشلا نلحظ بين أهالي الصعيد من يختلفون عن القاهريين في موضع النبر أحيانا. فهم حتى في قراءة القرآن يميلون إلى الضغط على المقطع الشالث حين نعد المقاطع من الآخر ... و يظهر الفرق بينهم و بين القاهريين في نبر أمثال: ربنا، عملهم ... "2.

فالنويهي الذي ينتقي قواعد، لأنه لم يصل إلى نتيجة ثابتة يطمئن إليها العروضي وغير العروضي اعترف و بشكل واضح بصعوبة نظام النبر و برر ذلك الاخفاق بأن طام النبر ما زال في مستهله. و هذا التبرير طبيعي لأن النويهي يأخذ قواعده كاملة من أيس و هذه القواعد النبرية التي وضعها أنيس لا تضفي إلى شيء ذي بال. و لهذا فسيكون: "من الصعب الاستناد إلى النبر كما هو معروف و محدد لدى أنيس".

و إذا كان بعض الباحثين حدد النبر و ضبطه على قدر ضغط اللسان على الحروف، فإن "فايل" ضبطه ضبطا مختلفا، إذ أثبت أنه يكون في موضع واحد من الشعر، حيث اعتمد اعتمادا كليا في تحديده على الأوتاد التي اكتشف أنها تمتاز بالثبات. و من ثمة استنبط أن الوتد هو الذي يتميز بهذه الميزة النبرية. و من ميز بين نبر الأوتاد و قسمها إلى أوتاد ذات ايقاع أو نبر ثابت و أحرى ذات نبر قافز، و أوتاد أحرى تحمل نبرا صاعدا. لكن هذا

موسيقي الشعر العربي الدامحمد شكري عياد، ص96.

<sup>2</sup> الأصوات اللغوية -الد/إبراهيم أليس، ص121-122.

<sup>3</sup> حركة الحداثة في الشعر العربي العاصر -الد/كمال حير بك، ص331-332.

التحديد نفسه للنبر تحديد مهتز، و ذلك لما نلحظه من اضطراب لأنه أكد أبان (الخبب) بحر نبري أكثر من غيره. و لا يتردد لحظة في أن يوضح بأنه لا يملك وتد. و هذا ارتباك بين عند هذا الباحث، كما أننا -إذا لم ننس ما أشار إليه الخليل و هو العلة - نلاحظ أن الوتد يزول أحيانا. و هذا ما يؤدي إلى القضاء على النبر نفسه. و من هنا يختفي الايقاع و يزول بزواله و هذا ما دفع كذلك (أبا ديب) إلى القول: "العلة تغير الوتد" في الوحدة النهائية من الشطرين. لكن التحديد غير دقيق، لأن الوتد يزول أحيانا برمته.

لكن أبا ديب لم يسلم هو أيضا من التناقض و التبعية العروضية، بدليل "أنه لم يرفض فرضية "فايل" قولا و حدا و لم يطرحها جملة بـل إنتقى منها فأخذ و ترك"². و أبو عيدما عندما يرفض اعتماد "فايل" على الأوتاد حاملة النبر، فإنما يرفض نظرية الخليل و دوائره التي بنيت على الأوتاد. و نظرا لأنه اتبع منهجا مهتزا، فإن ذلك أوقعه في التناقض، بدليل أنه يعترف في زاوية من زوايا كتابه بأوتاد الخليل قائلا: " و هذه الحقيقة تؤكد صلابة الأسس النظرية لعمل الخليل حين ميز (-- 0) و اعتبره نواة وزنية جذرية في أوزان الشعر العربي "د.

و إذا غفرنا له هذا، فإن منهجه يرفض كل من قال بالنبر. ليتفرد بنظرية حديدة. غير أن المنهج كان هو أيضا عاجزا. و يتبين هذا العجز عندما نراه ينكر -من جهة خرى- نطام أنيس إذ يقول: "ظهر فيها كلها عجز نظام أنيس عن النبر في خلق نماذج ايقاعية منتظمة".

و هو عندما ينكر هذا فطبيعي، أن ينكر ما جاء به النويهي وذلك يظهر في قول بأن ما جاء به النويهي من نبر كان ينحصر في نوع واحد من النبر، وهو النبر اللغوي. معنى اعتماده على نبر الكلمة المفردة المعزولة عن السياق. ولم يهتم بالنبر الشعري وهنا يكمن خطأ النويهي في اعتقاد "أبي ديب" لأن النبر كما يراه "أبوديب" هو نبر لغوي وشعري. "لا ينبع من نبر الكلمة المفردة ، ولا من بنيتها الصوتية، وإنما من التفاعيل بين الكلمات

أ في البنية الايقاعية للشعر العربي الد/محمد النويهي، ص408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في مسألة البديل لعروض الحليل –الد/سعد مصلوح، دفاعا عن "فايل"، بحلة فصول. العدد :02 يناير، فبراير، مارس 1986، ص209. <sup>3</sup> في البنية الايقاعية للشعر العربي –الد/محمد النويهي، ص207.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرجع نفسه، ص306.

المستخدمة في تعبير شعري على مستوى مختلف تماما هو مستوى التتابعات النورية الأفقية التي تنشأ من إدخال الكلمات في علاقات تركيبية"1.

و لا يتردد في أن يضع قوانين خاصة بهذا المفهوم -مثلما وضع من قبله "كويار" و أنيس و غيرهما قوانين خاصة- و هي كالتالي :

"الكلمات التي تتألف من نواة واحدة (-0) أو (--0) لا تحمل نبرا محددا و هي مهردة. و الكلمات التي تتألف من النواة (---0) يمكن أن تنبر بإحدى الطريقة بن (---0) أما الكلمات التي تتألف من اجتماع نواتين من النوى الثلاث فإنها تبر على أساس من صيغة نواة الأخيرة فيها:

1- إذا انتهت الكلمة بالنواة (-0) أو (--0) فالنبر القوي يقع على الجزء السابق لهاتين النواتين مباشرة.

2- إذا انتهت الكلمة بنواة (---0) فإن النبر يقع على الجزء السابق للتابع (---0) مباشرة. أي على الجزء الأول.

-3 [4] المنته الكلمة بالتتابع (-0 0) أو (--0 0) أو (---0 0) على أساس القانون الأول. و يضيف في السياق نفسه بأنه إذا اجتمعت النوى جميعها و هي (-0) (---0) فإنه يقترح مبدأ نبرها هكذا (---0-0-0). أما إذا اجتمعتى النوى متكررة فإن النبر يكون هكذا (---0-0-0).

إن أول ما يلفت انتباهنا في هذه القوانين هو ذكره للكلمات مفردة. لأننا لا نعرف أهو بصدد الحديث عن القصيدة العربية أم بصدد تحديد نبر الشعر الحر؟ الذي يُحتمل أن تأتي فيه كلمة واحدة في السطر؟

وما يثير إشكالية أحرى هو تحديده للكلمات التي يقول عنها :"إذا انتهت الكلمة". فهل يقصد الكلمة في البيت عندما تنتهي بهذه النوى ؟

و كما نعرف أن الشعر لا يتألف من كلمات فحسب، بل هناك حروف مثل حروف الجر، و غيرها تدخل في السياق. و هو من المؤمنين بسياق الشعري و مع ذلك فتحديده

<sup>1</sup> في البنية الايقاعية للشعر العربي -الد/محمد النويهي، ص311-312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه.

غامض. أهو يقصد بقوله: "إذا انتهت الكلمة" نهاية القافية فقط ؟ و لأن العرب لا تقف على متحرك في حشو البيت تبعا لمبدئهم الذي يتمثل في عدم البدء بساكن و لا يقفون على حركة. و إذا كان مقصودهم هو القافية، فإنه يهمل السياق. مع أنه يلح على لنبر الشعري و اللغوي في معناهما السياقي.

إن أبا ديب يحاول أن يطبق النبر على الشعر العربي. و هذا يتضح من خلال ما قالم به من تحليل لقصيدة أبي فراس الحمداني أ. لكنه في هذا التحليل لا يكاد يبتعد عما قام به عياد عندما طبق قوانين "كويار" النبرية على شعر أبي العلاء. و هو تحليل أقرب إلى الذوق الأدبي منه إلى تحليل علمي يدعي عدم التناقض؛ و هذا العجر الذي اتسم به عمل أبي ديب حعله هو نفسه يعترف به، و إن اتخذ من المخبر ستارا، فهو يعترف بهذا العجز حين يقول إنه "ينبغي أن يشار إلى [أن] بعض البني الناذرة تفرض مواقعا للنبر. لا تحدها القواعد المقررة سابقا" 2. و يحيل المسألة نفسها إلى موضع آخر. إلى مختبر الصوتيات أنه "يبدو أن تقديم مفهوم النبر المتدرج (د،2،2) مفيد في بعض الحالات مثل: الكامل، و الرجز و المنسر ح... لكن التمييز يظل مبدئيا ينبع من إحساس شخصي ... إلا أن الإشارة إلى النبر المتدرج تحدر على أساس أن ذلك يقدم إمكانيات ينبغي أن تدرس في مختبرات الصوتيات" 3.

و قد يكون هذا التناقض هو الذي حمل بعض الباحثين على القول: "إن الكاتب ليطرح في ص327. ما يسميه هو بعبارته (سؤالا جذريا) هو: "ما هي العلاقة بين الكم و النبر في ايقاع الشعر العربي ؟ ثم يقرر أن العلاقة في التعقيد بحيث يستحيل في هذه المرحلة من فهمنا للنبر. قلت: فمتى إذن يكون ذلك ممكنا و قد أو شك الكتاب على نهايته ؟" المنا فهمنا للنبر. قلت المنابع المناب

إن كلام أبي ديب يدل على أن النبر مسألة متعلقة بإحساس شخصي كما أشار هو قبل قليل. ثم يؤكده في موضع آخر، يستنبط منه أنه يتعلق بمسألة ذوقية إنشادية عندما يقول (---0) تصبح بديلا لـ (---0) في أي موضع حين لا يؤثر اختفاء نبر من (---0)

<sup>1</sup> في البنية الايقاعية للشعر العربي -الد/محمد النويهي، ص37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه، ص300. ا

<sup>3</sup> م.ن، ص349.

<sup>4</sup> م.ن.

على الطبيعة الايقاعية للتشكل الكلي. فإنقاص نبر خفيف ممكن. لكن زيادة نبر قوي أو خفيف تؤدي إلى تغيير الطبيعة الايقاعية للتشكل"!.

و ما يشير إليه هذا الكاتب يتوقف على المنشد الذي ينبغي أن ينقص نبرا خفيفا و لا ينبر بقوة لكي لا يفسد الشعر، و عليه فالمنشد لابد أن نوصيه بذلك.

لكن الإنشاد هو أيضا حالة شخصية و ذاتية، و إذا علمنا أن النبر حالة من حالات الإنشاد فإنه يسهل علينا الحكم. علما أن النبر لا يخضع لقانون علمي يحدده رغم محاولات الباحثين الكثيرة.

فالإنشاد يختلط احتلاط كليا مع النبر و يصعب الفصل بين هذه المفاهيم. و قد ناتمد هذا التداخل من أقوال الأدباء القدامي الذين كانوا يتتبعون القراءات. خاصة أن أنيس خذ قواعده النبرية من القرءات النبرية و منها قراءة الهيثم في قوله تعالى: "أها السفينة فالحنف لمسكين"2. فإنه كان يختلس المد اختلاسا. و إنما سلكه من صوت الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر:

أما القطاة فإني سوف أنعتها \* نعتا يوافق عندي بعض مفيها أي : (ما فيها). فهل قراءة هذا الشاعر و إنشاده عندمالم يبح بالمد كان لحاحة يعرفها أصحاب النبر ؟

قد يقول أصحاب النبر أن هذا ليس ضغطا و إنما هو عكس ذلك، فنقول بأننا، لا ننكر ذلك. لكن، ألم يكون هناك نبر قوي، و نبر خفيف كما رأينا سابقا ؟

ثم نستطيع أن نقول: إن الإنشاد صورة من صور النبر بدليل قول أنيس الذي اهتم بالنبر كما اهتم بالإنشاد، حيث يقول: "إنشاد الشعر في العصر الحديث يختف في بعض النواحي الصوتية ... قد يكون الاختلاف بسبب النبر و موضعه من الكلمة. و إذا كان النبر صورة من صور الإنشاد، فإن الإنشاد يختلف من شاعر إلى آخر، فالمشهور عن شوقي أنه كان خجولا. لا يعرف الإنشاد. أما حافظ إبراهيم فكان قوي الإنشاد حسنه".

أ في البنية الايقاعية للشعر العربي الد/كمال أبو ديب، ص213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة الكهف : الآية 79.

<sup>3</sup> موسيقي الشعر العربي -الد/ محمد شكري عياد، ص165.

و هذا ذو الرمة الذي يقول عنه عصمة بن مالك الفازاري: "كان ذو الرمة حلو العينين، خفيف العارضين، براق التنايا، واضح الجبين، حسن الحديث، و لكن إذا أنشد بربره و حبش صوته"1.

و ما دام الإنشاد حالة فيزيولوجية معينة من الأوضاع الجسدية و التنفس، فإنه من الطبيعي أن يختلف من شاعر إلى آخر. و ما دام الإنشاد يتغير و هو صورة من صور البر إن لم يكن هو الذي يتحكم فيه - فإن النبر في هذه الحالة يتغير من شاعر إلى آخر. و بهذا فإن أصحاب نظرية النبر لم يوفقوا فيما استندوا عليه و لم يعتبروا بتجارب سابقة. لأن هذه المحاولات العروضية المقطعية و النبرية كانت: "قد تم تجريبها مرارا منذ أمين الريحاني و لكنها أفضت جميعها إلى الفشل التام"2.

و مهما يكن، فإن النبر رسم غريب دخيل على الشعر العربي. فهو لا يحل مشكلة السر الذي ينطوي عليه الشعر العربي. ذلك أن النبر لم ينجح حتى في اللغة التي تتميز النبر. إذ يقول ناقد إنجليزي، إن الأوزان الإنجليزية نفسها مع أنها أقرب إلى طبيعة النبر و مع خلك فليس: "من قواعد ثابتة تحدد مكان المقاطع ذات النبر الرئيسي في قربها أو بعدها عن بعض "3.

<sup>1</sup> الشعر و إنشاد الشعر -الد/على الجندي، ص55.

<sup>2</sup> حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر -كمل حير بك، ص342.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الوزن و القافية و الشعر الحر - فريزر ،ص439.

#### المبحث الثالث: وظائف النبر اللسانية.

قبل أن نستهل دراسة وظائف النبر، يجب- ومن دون شك- أن نحمل بعض التدقيقات حول نمطية الأنبار التي تتعلق خصوصا بمقارنة مختلف اللغات فيما بينها.

غطية الأنبار هذه مقسمة ـ من العادة ـ الى محموعتين: غيز طبعا اللغات ذات النبر الثابت أو القار (مثل الفرنسية ،التشيكية ،الفنلندية ،والإسبانية) أين موطن النبرفيها ظاهر ... معنى أنها تتوافق دائما مع مقطع محدد .ونعده إنطلاقا من بداية الكلمة أو من نه يتها. وهتاك لغات فيها النبر حر أين مواطن النبر و مواقعه لا تظهر جليا ويتحدد بالعوامل المورفولوجية و الدلالية.

يقع النبر في اللغة الفرنسية وبنظام على المقطع الأحير المنطوق من الكلمة المعزلة (constitution) أو من التركيب (le chat blanc / est malade) إنه السبب اللذي من أجله نقول أحيانا إن هذه اللغة تتسم بتنبير نحوي . وفي المقابل دائما المقطع الأول هو الذي التلقسي النبر في التشيكية (مثلا: prostredek=moyen) و يمكن أن نذكر من بين اللغال التي تناسب إلى الصنف الثاني: ( الإنكلزية، الإيطالية، الألمانية، الإسبانية، و الروسية. وإذا إعتبرناها مشلا أشكال المضارع للفعل (dimenticare) بالإيطالية يمكننا أن نظهر من خلال وظع من الجهة نظر البنية الصرفية أل أشكال الضميرين (نحن، أنتم) تحمل النبر على قاعداة آحر الكلمة (dimentichiamo, dimentricate) و أن كل الأخرى تحمله على الجذر dimentichi) أما في الألمانية إن الكلمات المركبة تحمل مجموعة أنبار متسلسلة في الوظيفة وفق الأهمية الدلالية المختصة بعناصرها المكونة (فون إيسان 1938، دي قرو 9\$19، بيار إلى شين 1966) أما لغات أخرى مثل: البولونية، المقدونية، واللاتنية، لا يمكنها أن تلصف في قسم اللغات ذات النبر القار إلا من باب التبسيط المفرط للأحداث. لأن هذه اللغات تتلاءم في حِالات مميزة مثل اللغات ذات النبر الحر، أين موقع النبر فيها مراحون بالطبيغة Morphématique الداحلية للوحدة المنبورة. كذلك على سيبل المثال يتغير النار في انحار matematyk عالم الرياضيات الكلمة.

#### matématy kowi شرعي matématy-ka

لهذا من اللازم أن نعتبر هذه التعابير كلغات ذات نبر شبه قار منها على اللغات ذات النبر القار بمعنى الكلمة (قارد 1968).

إلى هنا استعملنا مصطلح النبر في المفرد و الأنسب أن نتكلم عن "الأنبار" (ليون و مارتنيه 1980) و إذا كان يجب ذلك فيجب أيضا أن نميز في ما بعد (تروبسكوي و حاكبسون) المستوى الموضوعي (أو المرجعي، القيمي) للمستوى التعبيري إنه يحمل أن نعالج على حدة النبر المسمى بالنغمي الذي يرفع الأول من هذه المستويات و بين النبر الإصراري الذي ينتسب إلى الثاني. إن (بنغرال 1973) يقترح تسمية هذين النمطين بد: "النبر غير التفخيمي" و "النبر التفخيمي" بينما (روسي 1979) يفضل أن يؤهلها، معتمدا على معايير شكلية. "النبر الداخلي" و "النبر الخارجي".

إذا اعتبرنا أولا النبر النغمي (أو غير المفحم) يجب علينا أن نميز النبر الرئيسي (نبر الجملة) من النبر الشانوي (نبر معجمي) نبر الإلحاح أو الإصراري يعرف متغيرتين نبر عاطفي (إنفعالي) و نبر فكري عقلي (ماروزو 1924 أ، فوشي 1959، غرامن 1960، نه ووب عاطفي (إنفعالي) و نبر الحر، يعتبر النبر غير التفخيمي ظاهرة مستقلة عن التنغيم لأنه يظهر في وحدة نبرية لا تمتد إلى المجموعة التنغيمية. بينما التنغيم علامة في المجموعة التنغيمية تثابة محموعة الوحدات النبرية (روسي 1979) في اللغة الفرنسية ،يقع النبر دائما على المقطع الخير من التركيب، معنى هذا، على آخر (الوحدات المكونة للتنغيم) لسبب أن تأليفة النبر و التنغيم داخل التركيب أين المنغم وحده يضمن الوظيفة النحوية. ليس من الممكن التعرف على النبر كوحدة مستقلة. و لهذا مسموح أن نتقدم في أن النبر غير المفحم لا يحمل أي وظيفة لمانية متميزة في الفرنسية التي تصبح بهذا الحدث لغة غير نبرية (توجبي 1965، بيلش 1972).

Marouzou, J (1924), « Accent affectif et Accent Intellectuel », Bull. Société linguistique de Paris. 1

إن إشكالية وظائف النبر نوقشت من طرف العديد من الباحثين، الذين يجب أن الذكر على الخصوص: (مارتنيه 1965، غارد 1968، بارتنيطو 1979، و روسي 1969، 1969، على الخصوص: (مارتنيه لا يمنح إلى النبر غير التفخيمي إلا وظيفتين:

الوظيفة التشريفية (التباينية)

الوظيفة التمييزية (تعيينية للحدود)

وتمارس هتين الوظيفتين بالموازي على المحور التركيبي.

إن الوظيفة التألقية (culminative) التي تطبق حاصة حسب مارتنيه على اللغات ذات النبر الحر و يتحول إلى بروز مقطع منبور بالنسبة للمقاطع ذات النغم المتقارب

و قد وقع في هذا التباين الضيق، الوظيفة التألقية (culminative) التي تعني خذلك النبر غير المفخم، كما يعني النبر التفخيمي الوظيفة المفصلية التي تكون أكثر سطحية حاصة لغات ذات النبر غير المفخم. كذلك اللغة التشيكية لا يبرز النبر غير المفخم في بداية الكلمة. بينما في اللغة الفرنسية فهو يبين نهاية التركيب. نبر التوكيد الذي يميز غالبا المقطع الأول من الكلمة في اللغة الفرنسية مثلا: je n'ai pas dit objectif,mais subjectif فإن هذا النوع من الكلمة في اللغة الفرنسية مثلا: je n'ai pas dit objectif,mais subjectif فإن هذا النوع من النبر يتحمل هذا العبء. من وجهة نظر الوظيفة المفصلية في هذه اللغة حسب ماتنيه (1961) و برتنيطو (1979) يقبلان أن تكون الوظيفة المفصلية حالة حاصة من الوظيفة التألقية (culminative) لأن التمفصل لايمكنه أن يتحقق إلا إذا كان المقطع المنبور محققا و مرتفعاً.

يرفض مارتنيه أن نمنح النبر الوظيفة التمييزية لإنه يحمل هذا المصطلح من معنى مقيد للوظيفة التمييزية، حسب نظرية مارتنيه لا يمكننا بحق أن نتكلم عن الوظيفة التمييزية إلا إذا وحدت، مثلا في لغة معروفة المقاطع المزدوجة قابلة لتشكيل نموذج يمكن أن يتكون من المفارقات التالية [ ا+-ا، ا-+ ا- ا++ ا] بينما هذه التشكيلة المثالية لا يمكن ملاحظها في لغات طبيعية أين تتعارض فيها الأشكال النبرية

1- Angl: import (importation) import (importer)

2- Russ: Muka (tourment) Muka (farine)

3- Ital: Canto (je chante) Canto (il chante)

بالنسبة لباحثيل آخرين مثل (جاكوبسن و هال 1968، فور 1962، فري 1968، وس 1980) لا مجال للشك في أن النبر غير التفخيمي يتحمل مسؤولية النبر التمييزي. حسب برتنيطو 1979 يمكن أن نوفق بين هذه التفاوتات من وحة نظر تبني إتفاق إصطلاحي.

إذا أدركنا بوضوح المحور النموذجي من المحور التركيبي و إذا احتفظنا بمصطلح (التعارض) حتى نأهل الوظيفة اللسانية للفونيمات و النغمات. لا شيء يتعارض أكثر مع ما نتكلم به في الوظيفة التميزية للنبر، إذن فهومسموح لجمع مختلف وظائف النبر غير التفحمية تحت الرسم التخطيطي التالي:

الوظيفة التباينية أو (culminative)

الوظيفة التمييزية المفصلية (لغات ذات نبر القال)

(لغات ذات نبر حر) (لغات ذات نبر القال)

درست وظائف النبر في علاقتها مع الوحدات الدلالية داخل اللغة (المورفيم، المونيم) من خلال (غارد1965) و (روسي1979–1980) ونحتفظ بالتمييز بين التنبير و هو ملك للتنبير و النبر و هوملكية الكلمة -.

إن نبر الكلمة ما هو إلا تحقيق لإفتراضية النبر للمورفيات التي تركبها. حسب هذا المؤلف إن النبر مبين و موضح للمورفيم. كل مورفيم يملك مجموعة من الأنبار المفترضة التي تكون تنبيرها. إن الوظيفة التمييزية للنبر في اللغات ذات النبر الحر ليس إلا نتيجة تابعة لعلاقة النبر بعلم الصرف.

يتمسك روسي (1970–1980) بفرضية غارد مع الحاقها بعض التغيرات، بالسبة لروسي إن النبر ملكية للمورفيم و ليس للكلمة، يتحقق النبر داخل الوحدة النبرية وليس داخل الكلمة. التنبير - بمفهوم غارد - هو المورفيم. و يتأسس على تقابل بين وحدتين نبريتين (deux accentèmes)

المولد عن النبر غير التفحيمي (الداحلي)

أمولد عن النبر التفخيمي.

هذه الوحدات النبرية (accèntemes) يمكن أن تضمن الوظيفة التمييزية بمستريين، دلالي و صرفي في لغة مثل الإيطالية.

1. على المسنوي اللكلي

prin cipe (commencement)
prin cipe (prince)

2. على المسنوي الصوتي

in(3 per-plur-subj)
in(diminutif)

مصغر

إن تنظيم الوحدات النبرية (accentemes)//و/°/ داخل الكلمة يتحقق وفق القرانين الخاصة في كل لغة. كذلك في الإيطالية:

Gal van + O + netr + O galvanometro (//)

يتغير على اليمين لأن الأفعال وحدها تقبل ثلاثة مقاطع غير منبورة بعد / / مـن حهـة أخرى يتحقق النبر في الوحدة النبرية أين / / ينشأ بروزا نبريا متمـيزا عـن الإرتقاع التنغيمي / ٨ / ففي المثال :

« Il glva nometro dell'inge gnere 🗷 / ... »

المجموعة التنغيمية المعلمة بـ  $|\nabla|$  مكونة من وحدتين نبريتين زالت علامتهما بـ  $|\dot|$ . حسب نظرية روسي يمكن للنبر غير التفخيمي أن يتضمن في اللغات ذات النبر الحر وظائف عديدة : وظيفة مزدو حة تمييزية، و الوظيفة المطابقة للمورفيمات و الوظيفة التكاملية للكلمة الكلمة إذن لا تقضي على مجموع الفونيمات التي تكونها إنه مدمج بنظام من العناصر اللرية  $|\nabla|$  و  $|\dot|$ .

و إذا زدنا تأييد وجود النبر غير التفخيمي في الفرنسية يجب أن نوافق أن وظيفته الأساسية هي كونه مولد للوحدات التنغيمية Intonèmes هذا في حالة أنه بالضبط المقاطع مزودة بالوحدات النبرية (accentèmes) / / الذي يمكنه وحده أن يشكل مركزا تنغيميا و يستقبل كذلك الوحدة النسقية الدالة أ.

إن نبر التمييز الفكري (النبر الخارجي) و الذي يشتهر خصوصا بالنبر غير التفخيمي (النبر الداخلي) مع ميزته الإختيارية يتعهد بوظيفة مزدوجة، مفصلية و مشادة مقوية. إن وظائف النبر التمييزي المعبر تظل غير مفرقة، و محتمل أن يستند إليها دورا يتعلق بالحدث إلى التنغيم (سوجينو 1976)، يبقى أنه في لغة كالفرنسية إن الأنبار التفخيمية هو في حالة التعرض إلى تغييرات عميقة تتآزر لتحجب أكثر دراسة الفونيمات و بقائها مركبة جيدة (فونجي 1979).

إن مختلف الوظائف التي سبق أن شرحناها ملحصة في الجدول التالي:

|          |    | الوظيفة                     | ع النبر              | نو                                                           |
|----------|----|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |    |                             | (داخلي)              | أ- نبر غير تفخيمي                                            |
|          | -  | ا المفصلية                  |                      | – القار                                                      |
|          |    | المولد Intonème (الفرنسية)  |                      |                                                              |
|          | ي  | - نمبيزي على المستوى الدلال |                      | - الحر                                                       |
|          | في | - نمييزي عُلى المستوى الصر  |                      |                                                              |
|          | -  | - نطابق المورفيمات          |                      |                                                              |
|          |    | - تكامل الكلمة              |                      |                                                              |
|          |    |                             |                      | ب– نبر تفخي <i>مي</i> (خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|          |    | المفصلية                    | سرار (فک <i>ري</i> ) | - ببر الإ <b>م</b>                                           |
|          |    | – التكثفية                  |                      |                                                              |
|          | -  | ا التباينية                 | ( 61-1-11)           | N11 ·                                                        |
| <u> </u> |    | - التعبيرية                 | ىر ار (العاطفي)      | <u> ببر الإ</u>                                              |

الجدول - ق.

Rossi, M (1980), « Le cadre Accentuel et le mot en Italien et en Français, in Problemes of Prosodie, Léon, P. et Rossi, M. ed. Studia Phonética, 17, Didier.

# المبحث الرابع: إنجاه بناء الأشعار في العربية.

لعل من أهم القضايا التي ينبغي أن يعني بها دارس الخطاب الشعري تلك التي تتمشل في علاقة الوزن بالأغراض و المعاني. من حيث إنها عنصران أساسيان فيه. و قد لا يكون في الأمر مندوحة حين يغفل عن هذه القضية. و هي على صلة كبيرة بالموضوع. و في زعم معض المحدثين أنها لم تلحظ بالعناية الكافية من لدن النقاد العرب قديما و حديثا، إلا من إسرات خاطفة أ. و السبب في ذلك يرجع إلى أن: "قضية اللفظ و المعنى ارتبطت بالأسلوب النثري عند المتكلمين في الاعجاز. و ارتبطت بالصورة الشعرية عند المعتركين حول أبي تمام و الشعر الفلسفي، فلم يكن لمناقشة الصلة بين الوزن الشعري و المعنى محل فيها "2. و حق هذه المسألة أن تدرس في باب الشكل و المضمون. غير أن من الدارسين للشعر العربي من آثر -في به ض الأحيان -بحور على أخرى و استأثر أوزانـا لموضوعات معينة قضى بتقبلها و استساحتها. الذلك ذكروا في مواطن كثيرة من نظم الشعر تخير الوزن، و عدّوه عاملا مهما. لذلك قال ابن طباطبا العلوي : "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة فحص المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، و أعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، و القوافي التي توفقه و الوزن فكره نثرا، و أعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، و القوافي التي توفقه و الوزن الذي يسلس له القول عليه "ق."

هذا المنحى الذوقي المعياري في آن واحد، أدى إلى شيوع بعض البحور و تقلص لحور أخرى و تراجعها بسبب تأثير بعض العوامل الطبيعية و القيمية و النفسية على بيئة الشعر له.

و الواقع أن ثمة منطلقا أوليا و ثيق الصلة بعملية نظم الشعر، ذلك أنه إنشاء يحضره ايقاع معين تحت تأثير القوة الناظمة للشاعر فيستقيم له وزن دون آخر و قد : "يأخذه سهو فينصرف عن الوزن الذي هو آخذ فيه إلى وزن آخر يقاربه على سبيل الغلط، فيكون الخاطر

ل لقدامة بن جعفر إثارات في هذه القضية، و لكنها لم تمس الجوهر بشيء من العمق. في حين يستتنى من هذا الحكم حازما الفرطاجني المذل أفاظ الحديث في هذه المسألة. و يبدو في ذلك متأثرا بأرسطو. أنظر : نقد الشعر -قدامة بن جعفر، تحقيق / عبد المنعم خفاجي. مكتب الكليات الأزهرية، القاهرة. ط1، 1978، ص209 و ما بعدها. و انظر؛ منهاج البلغاء - حازم القرطاجني، ص268. الشعراء و انشاد الشعر -علي لحندي، دار المعارف. مصر 1967، ص100 و ما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> موسيقى الشعر العربي الد/شكري عياد، ص152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عيار الشعر، ابن طباطبة، تحقيق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف. الإسكندرية. 1980، ص19.

غير آنس بالوزن الذي خرج إليه، و لا ولع بالاستمرار على ما لم يقدم له إلف له و لا سلف له عمل فيه"<sup>1</sup>.

على الرغم من تصدي بحور الشعر العربي لمواكبة شتى الأغراض و المقاصد بحد حازما يسعى إلى ربط الوزن بالحالة النفسية للشاعر -الباث- و من خلاله ربطه بالمعنى. من حيث كانت الأحوال نفسية جزءا لا ينفصل عن أثرها المتمثل في الكلام المنحز شعر. و ما عمله هذا الشعر من معان دالة على ذلك إنشادا و سياقا و مناسبة. يقول حازم "و لما كانت أغراض الشعر شتى و كان منها ما يقصد به البهاء و التفحيم و منها ما يقصد به الصغار و التحقير، و حب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان و يخيلها للنفوس. فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى و نسج غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة، و إذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا و قصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء؛ و ذلك في كل مقصد".

بحد هذه النظرة صداها الكبير لدى المهتمين بصناعة الألحان قديما وحديثا. وقد رسخها الدكتور إبراهيم أنيس حين عرض هذه القضية بشيء من الإطمئنان مقررا أن الشاعر في حالة اليأس و الجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشحانه ما ينفس عنه حزنه و جزعه، فإذا قبل الشاعر في وقت المصيبة و الهلع تأثر بالإنفعال النفسي و تعلب بحرا يتلاءم مع سرعة التنفس و ازدياد النبضات القلبية. و مثل هذا، الرثاء. فهو ينظم اعة الهلع و الفزع و لا يكون عادة إلا في صورة مقطوعة قصيرة لا تكاد تزيد أبياتها على عشرة. أما تلك المراثي الطويلة فأغلب الظن أنها نُظمت بعد أن هدأت ثورة الفزع.

في هذا السياق تندرج نظرة إبراهيم أنيس في محاولة لرصد الأغراض و ربطها بالأوزان حيث تتسم الحماسة بالثورة و الانفعال النفسي الحاد. و على ذلك، تبنى القصائد على كور قصيرة أو متوسطة الطول. و كذلك شأن المدح الذي يخلو من الانفعال و الاضطراب. فكان

<sup>1</sup> منهاج البلغاء، حازم القرطاحني، ص209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر نفسه، ص266.

من الجدير أن يكون في بحور طويلة كثيرة المقاطع، الطويل و البسيط و الكامل و مثل هذا يمكن أن يقال في الوصف بوجه عام 1.

وإدا مان الله ضور إبراميم اليس يعدد ارباط الورن بالمعنى ارباطا مسلميا على أو الواقع يقره التنبؤ العلمي للظواهر، فإن حازما القرطاجني يحدد ذلك على ما هو ماثل في الواقع الشعري. ولكنه يبني رؤيته على أساس ذوقي مشرب بتأثر أرسطي، حيث يقول: "فالعوض الطويل تحد فيه بهاءا وقوة. وتجد للبسيط بساطة وطلاوة، وتجد للكامل جزالة وحسن إطراد، وللخفيف جزالة ورشاقة، وللمتقارب بساطة وسهولة وللمديد رقة ولين مع رشاقة، وللرمل لين وسهولة. لما في المديد والرمل من اللين كانا أليق بالرثاء. وما حرى مجراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعر"2.

و إذ يحاول حازم إحلاء هذه النظرة، يبدو و من خلال ذلك تأثره بأرسطو واضحا أشد الوضوح. إذ يقول: "و ما يبين لك، أن لكل وزن منها طبعا. يصير نمط الكلام مائلا إليه، أن الشاعر القوى المتين الكلام إذا صنع شعرا على الوافر اعتدل كلامه و زال عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القوية من قوة العارضة و صلابة النبع. و اعتبر في ذلك بأبي العلاء المعري فإنه إذا سلك الطويل، توقر في كثير من نظمه حتى يتبغض. و إذا سلك الوافر، اعتدل كلامه و زال عنه التوتر "ق.

و على الرغم من استفادة العرب من الفكر الأرسطي في دراساتهم للشعر، وإنهم أدركوا حقيقة بنية الإيقاع في كل من العربية و اليونانية. فقد كان إيقاع الشعر العربي كثر مرونة لملاءمته كثيرا من الأغراض و المضامين. بينما كان لليونانيين "أغراض محددة يقالون فيها الشعر، و كانوا يخصون كل غرض بوزن على حدة و كانوا يسمون كل وزن على حدة (...)كانت شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض وزنا يليق به و لا تتعداه فيه إلى غيره".

<sup>1</sup> ينظر : موسيقي الشعر -الد/إبراهيم أنيس:ص 178.

<sup>2</sup> منهاج البلغاء -حازم القرطاحني، ص269.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المصدر نفسه.

<sup>4</sup> كتاب الشفاء - ابن سينا. ضمن : فن الشعر، ص269.

و لما كانت هذه حال الشعر اليوناني، فقد نبه "ابن رشد" إلى عدم الانصياع الطلق للإقتداء بهم، إذ في أشعارهم نماذج" يعسر وجودها في أشعار العرب و تكون غير موجودة فيها، إذ أعاريضهم قليلة القدر"1.

لذلك يمكن القول -بعيدا عن التوجه المعياري و المفاضلة - بأن الشعر العربي لتميز عن غيره من أشعار الأمم الأخرى بتعدد محالاته الإيقاعية و مرونتها. و من ثم صلاحية البحر الواحد -بأضربه المتعددة - لإستيعاب مضامين شتى لا تنقص من شعريته بقدر ما يتعلق الأمر بروافد أخرى معينة للخطاب الشعري صوتا و صبغة و تركيبا و دلالة. فالشعر العربي "يتحلى برنة موسيقية فاتنة، ليس من الوجهة النغمية، بل من الوجهة الايقاعية، و هذه الرنة تسمو به و تميزه عن الشعر الافرنجي حتى أن الأجنبي إذا سمعه طرب لنظامه الإيقاعي، و لوكان يجهل اللغة العربية "2.

المنطق المنطوط اليس المنطوط المنط المنطوط المنط المنط المنطوط المنطوط المنطوط المنطوط المنطوط المنط المنطوط المنطوط المنطوط المنط المنط المنطوط المنط المنطوط المنط المنطوط المنط المنطوط المنط المنط المنط المنطوط الم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العروض و موسيقى الشعر –ميخاتيل خليل الله ويردى. مجلة المعرفة. مج2، عدد6. آب 1962، وزارة الثقافة و الإرشاد لقومي. سوريا،ص110. ضمن : البنية الايقاعية في شعر أبي تمام –رشيد شعلال. رسالة ماجستير، الجزائر 1993.

## المبحث الخامس: النبر في اللغات الأروبية. (ماذج)\*

يؤخذ مصطلح النبر هنا بمفهوم واسع و بدون مرجعية إلى الحدث أو العمل العروضي المميز أو إلى أشكال تحقيق جوهرية أو شكلية.

نعرف في النظرية اللسانية عند مارتنيه و مدرسته أن الأنبار مصنفة و موصوفة بطريقة أخرى غير طريقة الفونيم و نعرف كذلك أن مارتنيه، يميز جيدا بين النبر و النغم. و بالسبة له تتعاكس الأحداث في الصينية و الأسكندنافية ... إلخ و يمكن أن نذكر أن النبر عنده هو إعطاء قيمة لمقطع واحد بالمقارنة مع غيره من المقاطع. و المقطع المنبور هو الذي يكون إعطاء القيمة فيه لمقطع معين يسمح لإثبات و توطيد التسلسل القائم بين مختلف الوحدات.

و يتكلم بعد هذا عن "التباين داخل السلسلة الكلامية بين مختلف در جات إعطاء القيمة و يتكلم كذلك عن استحالة إقامة نمطين متميزين قابلين للإستبدال" و ينتهي مرتنيه إلى أن "النبر لا يمكنه أن يعمل كخط مميز داخل إطار العلامة لأنه لا يسمح لنفسه أن يميز بين علامة و أخرى ...".

بالنسبة لمارتنيه هذا يصبح الدليل الأساسي الذي يمنع و لا يسمح للنبر أن يكول من بين الأحداث التي تخضع للتمفصل المزدوج (Double Articulation).

ج.و.ف مولدر انضم إلى رأي مارتنيه مشيرا إلى الخاصية الهامشية في آثار النبر. و نحن من رأي أن وصف الأنبار مثل الثانوية داخل المنضومات غير السليمة. و لا يمكنا أن نرفض فكرة أن التباين يكون على المستوى الفونيمي فقط.

### نس الشاءة

في الإصطلاح الحديث نفهم من النبر أنه بروز لبعض الأحزاء من السلسلة المنطوقة على حساب أحرى. و نسمي مقطعا منبورا أو مجموعة فونيمات كذلك بالنبرية أو النعمية.

<sup>\*</sup> لا يمكن احصاء جميع اللغات الأوروبية، ولهذا خصصنا نماذج منها بالتحليل.

Eléments de linguistique générale. A.Martinet, 5<sup>ème</sup> éd. A, Colin, Paris. <sup>1</sup>

هذا البروز يمكن أن يتحقق بمساعدة مختلف الوسائل الصوتية. و يمكن مثلا أن نستفيد من تقلبات الشدة الصوتية. في هذه الحالة ندعوه تقليديا: نشيط. أو مع إرجاع إلى النطق الزفيري و على الرغم من هذا نشك أن فرضية قول الشدة - مهما كان التعريف الذي تعطيه له - تلعب فقط دور إظهار الأنبار التي تسمى بالشدة أو الحركية.

في الواقع نحن نعتقد أكثر فأكثر اليوم أن هذه الأنبار -مهما كان دورها الوظيفي-تتحقق على درجة عالية بمساعدة حدود أخرى غير التنغيم.

تحققنا في مختلف اللغات (الإنكلزية، الفرنسية، الإسبانية) أن احتلافات المدة ساعدت في طبع الإحتلافات النبرية و أن المدة تستطيع وحدها الإحابة عن المفارقات الموحودة. بالسبة للإنكلزية و الإسبانية تحققنا أن الإختلافات التنغيمية (تردد أساسي) فاصلة بالنسبة للسبر، الشدة . و أخيرا وحدنا أن ما يتعلق بالإنجلزية من اختلافات الطبوع الصوتية تستطيع كذلك أن تستبدل بوسائط أخرى حتى تحقق بمفردها أو بالتنسيق مع هذا مفارقات النبر.

على الرغم من هذا نستطيع لأسباب سهلة حفظمصطلحات النبر (حركية، زفيري) مع السناد هذا البروز إلى بعض العناصر من الخطاب الذي نسميه تقليديا النبر (التنبير).

# الإسنعمال الصوتي لنبر الشابة

إن استعمال هذا النبر (الشدة) في النظام الصوتي يختلف كثيرا من لغة إلى أخرى. أين يتحدد النبر في كثيرا منها بالمعنى. في الإنكلزية كلمة مثل: Import مع نبر على المقطع الأول هي اسم Importation بينما المجموعة الصوتية نفسها مع نبر على المقطع الثاني تعني الفعل يستورد Importer.

في الإسبانية Canto بمعنى : أنا أغني. أما Canto فهي بمعنى : هو يغني. فالتموقع على المقطع الأول أو الثاني هو المسؤول الوحيد في تحديد المعنى. و بالطريقة نفسها:

Cantare(que je chante) /Sub-futur

Cantare(Je chanterai) /Futur-Indi

ونسجل كذلك امكانية وقوع النبر على مواطن ثلاثة و بمعاني مختلفة في الإسبانية مثلا:

Termino الصطلح

أنا أنتهى Termino

هو إنتهى Termino

بالنسبة للاتنية كان موقع النبر محددا بحجم المقطع ما قبل الأخير.

Pervenit

Pervenit

وكذلك الروسية التي يغير فيها النبر دلالة الصيغ الصرفية.

في اللغات الجرملنية غير الإنكلزية تلعب تغيرات مواطن النبر داخل الكلمة دورا أقل وضئيلا داخل النظام. يتعلق الأمر في الألمانية بأدوات الصدارة في الكلمات التي يمكن أن تحمل النبر أو لا تحمله مثلا:

## لغات من نبر الكلمة

لغات أحرى تهمل هذا الإستعمال للنبر. كما هو الشأن بالنسبة للغة الفنادية، البولونية، التشيكية ... إلخ. في هذه اللغات، النبريقع دائما على المقطع نفسه من الكلمة سواء كان الأول مثل الفنلدية أو التشكية، أو ما قبل الأخير مثل البولونية. و نميز بين لغات النبر الخر. إن النبر القاريتضمن أن موطن النبر ظاهر دائما من خلال عوامل صوتية أحرى. و ليس بالضرورة أن يكون على المقطع نفسه في كل الكلمات.

في هذه اللغات، يستحيل أن نستعمل موطن النبر لنميز معنى الكلمات أو الأشكال. و هذا لا يعنى القول أن النبر محرد أو حال من القيمة اللسانية.

لا يوجد في اللغة الفرنسية مانع أو حاجز نبري على مستوى الكلمة. كل كلمة تنطق عمول لها نبر ضعيف على المقطع الأخير، النبر يختفي غالبا لما ننبر المجموعة و تكون الكلمة جزءا منها. إن الخاصية التلقائية للنبر في الفرنسية تتعلق بوضوح بالطريقة التي ينتقل بها النبر في الكلمات و الأسماء الدخيلة على اللغة.

رأينا إلى هنا أن وظيفة النبر في الفرنسية، و في المستهل لتسجل وحدة المجموعة، وبين النبر داخل التسلسل المقطعي في اللغة الفرنسية نهاية مجموعة و بداية أخرى. و لنأخذ كذلك المثال التالي:

La belle ferme le voile

فهذا المثال يحمل معنين مختلفين حسب موقع النبر إما على (Belle) أو على (Belle) ففي الحالة الأولى (Belle) نسجل أن هذه الكلمة هي صفة للمرأة المعينة و من اللازم أن تصبح (Ferme) فعلا. كذلك يصبح (Le voile) بدوره مفعولا به. لكن إذا وقع النبر على (Ferme) فهي تبين بنفس الحتمية أن (Ferme) موصوف متقدم للصفة (Belle) وأن (voile) هي بدورها فعل. الصفة السابقة للاسم لا تأخذ أبدا النبر في الفرنسية و كل هذا المعنى المحصل عليه مربوط و مرهون بحضور أو غياب النبر على (Belle). إن إنشقاق هذا العرض الفرنسي إلى مجموعات بمساعدة النبر يحدد التركيب المسؤول عن المعنى الخلص العرف الغرنسية فوق هذه البنية القاعدية.

### نبر النفخيمر

يمكننا أن نضع نبرا أكثر قوة على مقطع من الجملة حتى نعبر عن التفحيم. إن مشل هذا التدعيم يقع غالبا على مقطع لا يكون في الغالب منبورا. إذا قلنا مثلا : شعن غالبا على مقطع لا يكون في الغالب منبورا. إذا قلنا مثلا : المحموعة و إذا دعمنا كلمة (beau) في نهاية المجموعة و إذا دعمنا كلمة (Très) بنطقها أكثر شدة و أكثر مدة و غالبا يكون على نغم أكثر علو من العادة و نتحصل بالتالي على تنبير مفحم نضفي به على الكلمة (أو المجموعة كاملة) قيمة تزداد على المحتوى الجيادي للجملة غير المفحمة. في مثالنا سيكون غالبا مزج بين التفحيم الخالص و الإنفع الي. هذا التفرد غائب إذا قلنا على سبيل المثال : je dis sur la table non pas sous la table أو

je parle de l'exportation, non pas de l'importation ففي هذه الأمثلة المقاطع في الحالة الطبيعية (sous-Im -Ex) تعرف نوعا من البروز. في الحقيقة، الكلمة عامة معنية بمساعدة هذا الطبيعية (المحدد المميز و المختلف في المورفيمين، الأمر يتعلق بالعناصر فوق التركيب أو النبرية.

تستفيد الفرنسية بنبر الإصرار الذي يتأسس على بسروز كلمة (و ليس مقطع) حتى د'est épouvantable, c'est manifique, c'est : فعبر عن انفعال و توجه معنى مشلا : pou-ma-ffo) و على التوالي هي مدعمة بشدة و نغم affolant في الكلمات هذه المقاطع (pou-ma-ffo) و على التوالي هي مدعمة بشدة و نغم عالي و كذلك خصوصا امتداد في الصامت [e p : u] إلخ، و مهم جدا أن نسجل هنا أن هذه الإمتدادات تميز كل جملة و لهم من هذا ميزة نبرية (فوق مقطعية).

هذه النماذج الأحيرة من النبر تلاحمت فيها الأحداث النغمية و الحركية و تناسقت مع الإطالات لتأخذنا مباشرة إلى عنوان النبر الموسيقي.

### النبر الموسيقي

نتكلم عن النبر الموسيقي أو التنغيمي خاصة في الحالات التي تبرز فيها جزء من مقطع عساعدة إختلاف علو النغم الأساسي. هذه الإختلافات تتحقق أساسا على الصوائت، والكن تتواجد كذلك على الصوامت الصوتية. الصوامت كذلك لأسباب حتيمة لا تشارك في واقع لحن الكلام الذي تختلف فيه النغمات. فالنغم يتزحلق من علامة موسيقية إلى أحرى في تجاه متصاعد أو متنازل. وهذا وفق عادات اللغة و عادات المتكلم.

و لا يساهم التنسيق في تحقيق أو تدعيم النبر المسمى بنبر الشدة فقط، إنما الأحداث الموسيقية في الكلام تلعب دورا أكبر من الجانب الصوتي في الجملة. و بمساعدة التنسيق بمكننا أن نمنح إلى هذا العرض خاصية الإثبات، وخاصة التعجب، النصح...إلىخ في اللغة الفرنسية (Il Vient وخاصة التعجب، النصح...إلىخ في اللغة الفرنسية (Il Vient وخاصة التعجب، النصح...إلىخ في اللغة الفرنسية (Il Vient ?) مع تنغيم متنازل نحن في اثبات للسؤال (? Vient !) مع نغم متصاعد للسؤال (? Est ce qu'il vient !) و عندنا نفس النغم المتصاعد في (? Vient !) و (? S'il pleut !) في السؤال (? Vient !)

و على مستوى أعلى التواصل يمكن إظهار قيم المعطيات المختلفة من فرح، غضب، التحير، الحقد، السخرية ... إلخ

فكلمة بسيطة و مختصرة مثل (Oui) يمكن أن تحمل المعاني المتنوعة حسب التنغيم الذي ننطقها به. البعض من أمثلتنا وضحت أن الشدة و اللحن تمشي أحيانا مع بعض لتحقق تمييز لساني و هذا ليس دائما. في حالة الإثبات باللغة الفرنسية يكون المقطع الأحير هو الأقوى و لكن القمة الموسيقية تكون على مقطع سابق ففي المثال : il ne viendra pas إن (pas) هي الأصل في أحذ نبر الشدة و لكن (dra-) هي التي تحمل القمة العالية من وجه نظر اللحن

الوصف التركيبي للعروض و خاصة المتعلق بالجملة لا زال في باليته. و تحليل أمر معقد بالنظر إلى كثرة التغيرات الموسيقية و الديناميكية التي توجد فعليا في اللغة و بالنظر أن عدة عوامل فيزيائية تساهم في تحقيق نفس التمييز. إن تعريف الوحدات و وظائفها أمر معقد بسبب خلط مستويات الإتصال (niveaux de communication) التي تميز دائما للغة المنطوقة و بالنظر إلى أن المضامين التي تظهرها التغيرات صعبة المنال. إن تحقيق الأداء صعب بسبب ما نجده في عزل المستويات المختلفة و يوجد في الكلام الملموس تنعيم نحوي في كثر الأحيان متراكب مع أحداث تنغيمية ذات الطبيعة الإنفعالية و التفخيمية بالإضافة إلى الخاصيات الفردية. إن الآلات تسجل كل هذا، إلا أن التجربة مكنت علماء الأصوات من عزل كل المستويات. إن اللغات التي تستعمل الفوارق النغمية لتمييز كلمة ما بالنسبة إلى أخرى تسمى لغات ذات نغمة (Langues à ton) إن للكلمة في بعض الأحيان شكلا لحويا و في هته اللغات تتميز عن غيرها بنغمتها و بفونيماتها التي تشكلها.

و تعتبر اللغتان السكندنافيتان، السويدية و النورويجية مثالا للغات ذات النغمة. و أيضا الليتوانية و السربية و الكرواتية. إن مثل هذا النوع من اللغات شائع حارج أروبا و المسرق الأقصى و في إفريقيا حاصة و كذلك في أمريكا. و نعطي بعض الأمثلة لنميز لهذا النوع من التناقضات.

تملك اللغة السويدية و النورويجية نبرين : 1- نبر حاد 2- نبر منفرج. مثال في السويدية :

Anden = le canard

Anden = l'esprit

Buren = la cage

Buren = c'est le participe passé de bara

إن هذه الأمثلة تشهد أن خاصيتها المميزة. إن المنحنيان يظهران فرق المنحنى النغمي أثناء نطق الكلمتين في اللهجة الستوكهولمية (شكل 3. نميز كذلك في اللغة الصينية المتكلمة في بيكين أربعة أنغام فكلمة دلس تكتب نسخيا على الشكل السابق و هي تعني الجنزير و لميدي و يسكن و يعيش و هذا حسب وضعية النغم. نصف همه النغمات على التوالي:

1− عالى و بسيط

2- منخفض و معقد

3- منجفض و بيسط

4- عالى و معقد

و كذلك "اليوروبية " (لغة إفريقا الغربية، نيجريا و دهومي) تملك هذه اللغة اللائة من مستويات : عالي، متوسط و منخفض عكس اللغة الصينية التي تعرف كلمات مركبة من أما مستويتاتها التركيبية فهي :

عال - عال عالِ - متوسط عال - ملحفض

متوسط منخفض منخفض منخفض متوسط متوسط ... إلخ

إن المقطع في هذا النوع يحمل دائما نبرا نغميا Accent Mélodique و مستوى الحال المسكندينافية أين تكون الكلمة – أو بالأحرى تركيبة لمقطعين أو أكثر – متميزة بنغمة أو أخرى، و يمكننا تسمية هته بالخاصيات الموسيقية المميزة distinctifs أو أخرى، و يمكننا تسمية تميز المقاطع المتتالية و هي ما تعرف بالوحدات النغمية mélodiques و هذه الخاصية تميز المقاطع المتتالية و هي ما تعرف بالوحدات النغمية نيميز الموسييز الموسييز (Différence de mélodies) و أين تظهر الأحداث النغمية في شكل تركيبة مع مميزات نغمي (كما هو الحال في اللغة الفيتنامية. إن أكثر اللهجات الدانماركية فقدت في الوقت الحالي نبرها النغمي (Accent Tonal) الذي يميز اللغات السكندنافية فيما بينها و التي تطرقنا

إليها منذ قليل و على الرغم من ذلك حافظت هذه اللغات على التناقضات كثيرا أو قليلا على نفس الوظيفة اللغوية.

إستطعنا و من خلال الأمثلة المذكورة أن نقف على آثار النبر التي تلعب دورا على مستويات متعددة للتواصل، مقطع مجموعة مقطعية، مجموعة إيقاعية تركيب مختلف الطول (كلمة، جملة، تركيب). أظهرت لنا الأمثلة أن العناصر النبرية مثل الفونيمات النبرية حزء من محور الإستبدال الذي تتعارض في الوقت نفسه و هي جزء من محور التركيب.

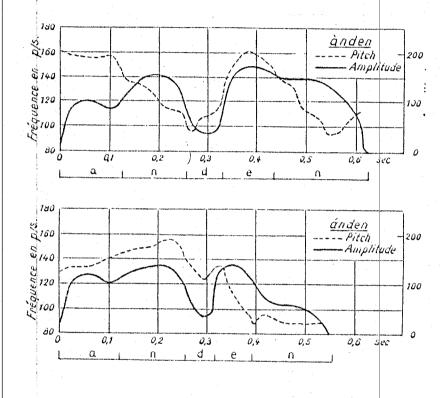

(الشكل- 3-) يتلهر هنا الفرق النعمي الثناء نطق الكلمتين في الكهجة السنتو كهو لمعينة.

### المبحث السادس: كمية النبر

إن تحليل الجوهر العروضية يمكن أن يستهل من ثلاثة مستويات مختلفة، حسب مدى إهتمام العنصر الفيزيولوجي بالجانب السمعي أو العنصر الإدراكي.

إن المستويين الأولين يمكن أن ينتسب في الإصطلاح إلى ما نسميه بالمجال الإنتاجي، بينما الثالث يتركب من عنصر الإستقبال.

إن علماء الأصوات و المهتمين بالجانب الفيزيولوجي أثبتوا أن إنتاج النبر مشتراً مع زيادة في الجهد الزفيري و النطقي و الذي ينعكس على المستوى السمعي مع تغيرات بارزة لمنحنى التردد الأساسي Fréquence fondamentale لمنحنى الشدة. و كذلك للشبح و مدة الوحدات الصوتية. بينما يصعب إجراء قياسات مباشرة للقيم الفيزيولوجية و فنيات البحث الحديثة مثل الإلكتروميوغرافيك و الإلكتروبلاتوغرافيك. إن تحليل الظواهر المضادة للهواء سمحت بتنمية و بكل إحساس معارفنا في هذا المجال و قد فكرنا أنه إذا تحقق النبر مجهد زفيري متزايد، فإن هذا يجب أن يوافق تغيرات مهمة لضغط ما تحت للسان المرمار (هاكسن \$1973) و المرهون خاصة بعمل عضلات التنفس خصوصا ما بين الأضلع الدخلية (هاكسن \$1973) كن حين أنه لا التجارب الإكتروميغرافية و لا دراسة القيم الديناميكهوائية تؤيد تماما هذه الفرضية. إن أعمال (كارتون، مارشال \$1979) بيرغال (\$1979) فإن كاتوجك \$1975) بين بوضوح أن تحقيق النبر غير التفخيمي لا يتوافق بتغير حساس للضغط تحت لسان المزمار. و لكن لا يسري كذلك على النبر التفخيمي والذي يغمه دائما على الإشتراك في احتلافات مهمة لهذه القمة.

و إذا وجب علينا إهمال الفكرة مثلما اقترح فان كاتوجك 1975 فلا يجوزلما أن نهمل أن الضغط المزماري يركب الإرتباط الفيزيولوجي الأساسي للنبر غير التفخمي. ويوافق بالمقابل أن نأحذ بالإعتبار ظاهرة الجهد النطقي أين لاحظنا تظاهرات عديدة. هذا

Katwijk, A. Van (1975), « The role of Respiratory effort in Accentuation », Maniscript no 279/11, inst. for 1 perception, Res, Eindhoven.

الجهد النطقي يمكن أن يتحول مع حركة مزيدة لعضلات الحنجرة و التي هي مسؤولة اعلى مراقبة التردد الأساسي (كولي 1975). إن عضلات المجرى الهوائي مسؤولة على عمل اللطق (كلام، شفة، الحنك، ... إلخ). لاحظ (ستراكا، 1963) أنه تحت تأثير النبر تمتد الصوامت لتفتح، والصوائت لتغلق أكثر. إن الإتصال الذي أقيم بين الناطقين أثناء الإنسداد أكثر اتساعا. (معنى هذا أكثر غلقا) بالنسبة للصوائت المنبورة من الصوائت غير المنبورة، (سيلون، 1967). إن امتداد الصوائت البدائية في مقاطع منبورة لوحظ عبى مختلف اللغات، (فوالخبي، 1979). لكن على الرغم من التصورات الحديثة للمناهج الإلكتروميوغرافيلة و تشلعب الدراسات و التي ساقت في هذا الإتجاه (فونجي، 1966. سيمدا و هورس، 1970. سواشليما، 1974. كولى، 1975. هيروز، 1977). لم نتمكن من القيام بشكل نهائي بجرد عللف العوامل الفيزيولوجية التي تضم انتاج النبر. إن تحليل العلاقات السمعية للنبر ألحطبي الفراصة للدراسات العديدة في أغلب اللغات. يتعلق بهذه الأعمال التي فيها القيم الأساسية للنبر هي التردد الأساسي، المدة، الشدة، والطابع الصوتي وعوامل أحرى تشارك كذلك لكن الحت شكل تركيبات مختلفة عن ظهور النبر غير التفخيمي من النبر التفخيمي. إلا أن الألممية المحتصة لمحتلف هذم القيم تتراوح حسب اللغة المعتبرة. كذلك في الفرنسية تظهر المدة اللعب دورا أساسيا فيما يتعلق بالنبر غير المفحم. (ديلاتر، 1965. بنغليرال، 1971. إاران و سنتار1978.) بينما إحتلافات الشدة (ليون و مارتن، 1980) و التردد الأسالي (بنغالرال، 1973. سغينوا، 1976) تكوِّن القيم الأساسية للنبر المسمى بالإصراري، والذي بجل أن نضيف إليها العوامل الثانوية مثل: ضربة اللهاة و تدعيم إنفحارات الصوائت الأساسة. في الإنجلزية (فري، 1955. بولنجي، 1958. مادرس و آل، 1971) و في الهولندية الحان كاتويجك وكوفيار، 1976). إن النبر غير التفحيميي مسجل هنا خاصة بإحتلافات التردد الأساسي، و بالأحرى الشدة هي التي تضمن هذا الدور في التشيكية و في الألمانية. إن تغيرات الطابع الصوتلي لوظيفة النبر هي عادة مؤكدة في غالب اللغات. والكن بتغالرات مختلفة و تمتد الصوامع النغمية في الإنجلزية لتكون حيادية (تتغير بصامت حيادي)

بينما هي معزولة فقط في اللغات الأحرى. (ديلاتر، 1969) إن البحوث الحديثة التي قام بها (فارنتاني و كوري، 1981) حول الجوهر الفزيائي للنبر غير التفخيمي في الإيطالية تضع بوضوح الدور الأساسي للمدة و الطابع (المشكل أولا أو F1 صوائت منبورة هو الما أعلا من الصوائت النغمية).

في حين إن هذا التفوق للمدة ليس عملا مستمرا، لأنه أكثر أو أقل بالتركيبة النغمية، و كذلك بموقع الكلمة داخل الكلام و كذلك بوظيفتها النحوية.

الملاحظة العامة للصيغة ذات التفعيلات المتعددة للجوهر السمعي للنبر أدت بالبحثين إلى تقدير الدور الإدراكي لمختلف القيم حتى يتحقق هذا التسلسل.

إن المناهج القديمة غالبا ما فشلت لأنها أدركت أن الجهاز السمعي يتقبل بشكل عام تغيرات العلو، الطول، و أن المواضيع تظهر غير قادرة على التعرف بدقة على الجهة التي تعود على عامل (يبغول 1962. غيسنهفن و بلوم 1978).

إن تركيب الكلام الذي يسمح بتغيير و بكل حرية كل واحد من القيم السمعية وتقدير الأحداث الإدراكية التي أوجدتها هذه التغيرات و تكون وسيلة فعالة للراسة الجوهر السمعي للنبر. إن استعمال هذه المنهجية في حالات عديدة أثبت فرضيات التحليل السمعي، و كذلك تجارب (فري، 1958) التي كشفت أن تغيرات تمثل المؤشر الإدراكي الأساسي للنبر غير المفحم في الإنجازية. و تأتي فيما بعد حسب ترتيب الأهمية، المدة و الشدة حسب (هيمان 1977) هذا التسلسل يكون في الغالب. و لكن البحوث المتواصلة من صرف (برتيت و هده اللغة و بخلاف دراسة (روسي 1980) التي تنطبق على لهجة من شمال الطاليا و التي تؤسس تشغيل منهجية مختلفة، تظهر أن sonie أي الشدة الموضوعية و التي تحمل حكية إدراك النبر المعجمي يتعلق قطعا بالبروز النبري و المضمون بتوافق القيم أين يمكن للتظيم التسلسلي أن يختلف كثيرا من لغة لأخرى. يجب أن نسجل أن هذا التسلسل قد يتشوش بتشابكات تعين حصوصا تحقيقات النبر و المتنغيم و التي تدرك بسهولة إذا اعتبرنا أن هذه الوحدات العروضية تظهر بنفس الجوهر السمعي. و كذلك دراسة (كوري و فارنتاني) حول

الإيطالية التي تظهر أنه في حالات مقاطع مزدوجة مثل: Papa و Papa. القاطع قبل الأجيرة هي التي تحمل المعلومة الكبرى للتعريف على النبر<sup>1</sup>. لأن المقاطع الأخيرة خاضعة لإختلافات المدة و التردد الأساسي التي ترتبط بدقة في تحقيق التنغيم للمجموعة.

إن شدة المقطع الأحير يتركب إذن من علامة التوانب و تكون حاملة للشاحنة المعلوماتية القوية، و نلاحظها كذلك في لغات أين تكون لمفارقات المدة قيمة صوتية و أن هذه الكمية لا تتكون من عنصر مؤهل أو من بروز نبري (برنستان 1979) و فيما تبقى يسري هذا الأمر على علو اللغات ذات النغم (جندور، 1974).

هذا الذي يبين حليا أن تسلسلات كميات النبر مرهونة بقسط الميزات الشعرية في كل منطوق.

Fernetani, E. and Korris, S. (1981), « Italien lexical stress in connected speech », Proc. of 4 th F.A.S.E. Symposium, ed. Scientifiche Associate, Rome.

## الفصل الثاني التنغيم.

المبحث الأول: الإيقاع و البعد النفسي.

# مفهوم الإيتاع

نسعى من خلال هذا المدخل إلى تحديد المجرى النظري للإيقاع، من حيث كان ظاهرة، و لا يزال ملازما للشعر، أو هو:"إحدى الخصائص الخطابية للشعر إذ لا نخال و لا ينبغى لنا أن يكون أي كلام بارد فج شعرا". أ

إنما الشعر كلام موزون تتم فيه المقابلة الإيقاعية بين مكونات التركيبية، بخلاف النشر الذي لا تتم فيه هذه المقابلة و بالتالي فهو كلام غير موزون.

و لقد كان عهد الدارسين يالإيقاع كعهدهم بمختلف قضايا المعرفة الإنسانية من إئتلاف حينا و احتلاف حينا آخر. و غالبا ما يتكامل إختلافهم و يتآلف إذا نظرنا و أمعنا في البنية الطبيعية للظاهرة التي تتضافر فيها عناصر شتى و متنوعة بتنوع زوايا النظر و منطابات الدراسة. فلئن كانوا قد اختلفوا في شيء، فذلك لا يتجاوز طرق البحث و أساليب الدراسة بحسب نظرة كل طرف إلى الشعر و فهمه له.

عندما كان موسوما بنوع خاص من التأليف الصوتي المتميز عن مختلف أشكال لنظم و التبليغ الأخرى فقد أحرز نظاما متناسبا من التناغم يتألف من أنغام مبنية على تاعد طبقاتها العليا و الدنيا. فكأنما هناك تنافر في بنيتها، إلا أن هذا التنافر يغدو مستساغا بنضل فن الموسيقى :"إذ لو ظلت الأنغام العليا و الدنيا متنافرة لما أمكن حدوث التناغم (...) ذلك أن التناغم إئتلاف بين الأصوات (Symphony). و الإئتلاف توافق لكن توافق بيل ما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة أحزان يمينة، درا الحداثة بيروت. ط1. 1986.ص 9.

<sup>2</sup> يقول الدكتور إبراهيم أنيس :"لو للشعر نواح عدة للحمال، أسرعها إلى نفوسها ما فيه من حرس الألفاظ و انسجام في توالي المقاطع و تراهد بعضها بعد قدر معين منها، و كل هذا هو ما نسميه بموسقى الشعر ". أنظر موسيقى الشعر. مكتبة الأبحلو المصرية. ط5. 1981. ص5.

اختلف. و بطريقة مماثلة نحد أن الإيقاع مؤلف من عناصر قصيرة و طويلة مختلف حينا و حينا تتوافق أ.

و يتحسد الإئتلاف و التنافر على هذا النحو، في مقاطع طويلة و أحرى قصيرة المحدد يحقق لها، بعد التكرار نوعا من الإنسجام و التناسب بين العناصر الصوتية المكونة للإيقاع ولذلك عرفه الفارابي بأنه: النقلة عن النغم في أزمنة محدودة المقادير و النسب "الأمر اللذي يضفي على الهيكل أو الكيان الشعري قوة حركية تتعاقب فيها الإهتزازات الصوتية و النسية و تنعكس على الأبعاد الدلالية. فتدخل الطرب على النفس الإنسانية. حتى حعل بعضه الغناء في المرتبة الأولى لأجزاء الفن. فهو - في نظرهم - تابع للشعر باعتباره تلحينا له. فقد افتين به الكتاب و الفضلاء من خواص الدولة العباسية، و أخذوا أنفسهم بعضوصا على على نسب منتظمة". و فنونه. بل ليس الغناء سوى تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة". و لقد ذكر "المرزباني" أن "أحمد بن عبد العزيز الجوهري" كتب إليه راويا من "عمر بن شبة" عن "أبي غسان محمد بن يحي عن أحيه "عبد الله بن يحي" قال راويا من "عمر بن تغني النصب\*. و تمد أصواتها بالنشيد، و تزين الشعر بالغناء فقال حسان بن ثابت:

تغن في كل شعر أنت قائله ، إن الغناء لهذا الشعر مضمار "5

و يمثل التناسب المطرد في الخطاب الشعري أهم خواصه، فتصدع ظاهرة التكرار لحلى مستوى البنية السطحية للإيقاع، و بخاصة من ناحية الأداء الفعلي للخطاب (الإنشاد). فيطلق الإيقاع حينئذ: "على الترجيع المنظم في السلسلة الكلامية (La Chaîne parlée) و للك

ا وليام ك. ويمزات كيلينت بروكس، النقد الأدبي، تاريخ موجز، النقد الكلاسيكي، ترجمة حسام الخطيب و محي الدين صبحي. مطبعة حاسة دمشق 1974. ص197-198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يذهب أرسطو إلى أن ضرورة الشعر للنفس ترجع عاملين راسخين في الطبيعة الإنسانية : الأولى نزعة المحاكاة و الثانية نزعة الإنسجام و لايقاع. انظر فن الشعر، ترجمة و تحقيق عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة بيروت (د ت)ص11.

<sup>3</sup> كتاب الموسيقي الكبير، ص436. نقلا عن :أدونيس، الشعرية العربية. دار الأداب. ط1. 1985، ص20.

<sup>4</sup> ابن خلدون، المقدمة، مج1، دار الكتاب اللبناني ط3، 1967، ص1060. أنظر عبد الكريم النهشلي، الممتع في علم الشعر و عمله، تحقيق المنهجي الكعبي، دار العربية للكتاب، تونس 1977، ص24.

<sup>\*</sup> النصب في القوافي أن تسلم القافية من الفساد و تكون تامة البناء، لسان العرب. مادة (نصب).

<sup>5</sup> الموشح - مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. تحقيق. علي محمد البحاوي. دار النهضة. مصر . 1965. ص47. و انظر العمدة، ج1: ص84.

بإحساسات سمعية ناتجة عن عناصر تنغيمية مختلفة. الأمر الذي جعل "هوبكنز" يقار أن النظم ليس إلا خطاب يكرر كليا أو جزئيا الصورة الصوتية نفسها.

من هنا كان الإيقاع لصيق مظاهر متعددة و معقدة، في الآن نفسه منها ما يتعلق بالإنشاد و الوزن. و منها ما يرتبط بطبيعة اللفظ الصوتية و التركيبية. و منها ما يتحلى في الأحوال المصاحبة للحطاب الشعري. نفسية كانت أو إحتماعية أو غير ذلك.

## الإيقلع في الوزن

يرتبط الإيقاع بالوزن إرتباطا مطلقا، حتى ليمكن القول إنه الأداة التي يتحدد الإيقاع بمقتضاها، كما أنه: "الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن، ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كبرى، بحيث إنه صبح في بعض الحالات التي تستعمل فيها القافية أيضا يكاد يصبح التحديد كاملا. و علاوة على ذلك، فإن وجود فترات زمنية منتظمة في الوزن يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه و المتوقع حدوثه". أ

و الحال أن نظرة النقاد و الباحثين قد بنيت في بعض الأحيان، على الفصل بين الوزن الذي هو فعل الإيقاع و رسمه و بين التراكيب التي تنتظم الإيقاع. كما تنتظم غيره من صور التعبير البيانية و البديعية و سواهما. الأمر الذي أدى إلى تفرد الوزن و فصله عن مضمون التركيب. فكأنما هو ظاهرة فيزيائية أو معادلات رياضية مجردة 2.

غير أن بيئة الفلاسفة حسمت الأمر فأكدت الصلة بين الإيقاع و الوزن، الأمر الذي جعل ابن سينا يقرر أن قضية الفصل بينهما غير ممكنة؛ و إنما يجري ذلك على سبيل التحربة

 $<sup>^{1}</sup>$  كوليريدج، سيرة ذاتية،  $^{2}$ 02. نقلا عن يوسف بكار، بناء القصيدة العربية، م $^{2}$ 08.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يدخل في هذا السياق التقطيع بالأرقام الثنائية و بالمقاطع الصوتية، تلك المحاولات التي يهدف من وجودها أن تجعل بديلا لعروص الخليل. و لكنهم تعسفوا إذ تعاملوا مع لشعر كما تعامل دوركايم مع الظواهر الاجتماعية حين عدها شيئية أو بماهيتها. و هذا يتجلى أثر المنهج التحريبي و الطبيعين على مختلف الميادين المعرفة الإنسانية :"فالإيقاعيون طبيعيون يزعمون أن اللفظ يمكن أن يقوم بمعزل عن المعنى و ذلك بالنظر لى الشعر كمن لا يفقه لغته". أنظر : شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ط2، 1972. ص152.

و الإمتحان، قال: "أما النظر من جهة الوزن المطلق و علله و أسبابه فإلى الموسيقى و أما من جهة الوزن الخاص عند بلاد دون بلاد على حكم التجربة و الامتحان، فإلى العروضي".

كذلك ظل الوزن مسألة كمية عددية عند الفلاسفة المسلمين فهو يعني : "تعاقب الحركات و السكنات التي تشكل الأسباب و الأوتاد و الفواصل و تكرارها على نحو منظم بحيث يتساوى عدد حروف المقاطع و أزمنة النطق بها في كل فاصلة من فواصل الإيقاع أ

و قد يكون لهذا التوجه الكمي الرياضي مبرره العلمي المتوفر آنذاك باعتبار المائل العلمية التي يمكن أن تعتمد بالتجربة و الملاحظة لا تعدو أن تكون بسيطة، كما لم يتهيأ لها وفي ذلك العهد- المنهج المتكامل المحدد الأبعاد، حتى و إن اتسع ليطأ جوانب مكملة من علوم أحرى. لذلك برزت فكرة التناسب العددي في تنظيرهم للإيقاع. و لعلهم قد استفادوا في ذلك من التفكير اللساني عند اليونان الذي وظف أفكار "فيشاغورث" الرياضية و مجاصة فكرة التناسب اللغوي التي ولع بها النحاة الإغريق، فكانت تعني عندهم وحوب "تكافؤ صيغ لتكافؤ أصناف الكلمات التي صبغت عليها".

و لقد كان أفلاطون يرى الإنسجام و الإيقاع عنصرين أساسين في الشعر مردهما إلى النزعة الطبيعية في الإسان: "فالوزن عنصر عرضي في الشعر، بينما الإنسجام و الإيقاع عنصر جوهري. و في هذا دليل على الإرتباط الضروري بين الشعر و الموسيقى "4.

لهذه النظرة صداها العميق في بنية اللغويين، التي أكدت الصلة بين الإيقاع و الوزن، الأمر الذي جعل ابن فارس يقدر: "أن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق صناعة العروض و صناعة لإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم و صناعة الزمان بالمعروف المسموعة 5

<sup>1</sup> جوامع علم الموسيقي، نقلا عن جابر أحمد عصفور، مفهوم الشعر. دراسة في التراث النقدي. المركز العربي للثقافة و العلوم. - 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> إلفت كامل الروبي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسليمن، دار التنوير للطباعة و النشر. بيروت. 1983، ص248.

<sup>3</sup> عبد الرحمن الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، اللسانيات، المجلة في علم اللسان البشري. حامعة الجزائر، معهد العلوم اللسانيا و الصوتية، المجلد الأول. 1971. ص46.

<sup>4</sup> أرسطو، فن الشعر، تحقيق : عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت (د.ت). ص3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تحقيق. محمد الحبيب بن الحنوجة، دار الغرب الإسلامي. بيروت ط2. 1982. ص263. و النظر فن الشعر ص161.

و ينتظم الإيقاع -الوزن- من الناحية المادية، أصواتا أو حروفا في الخطاب الشاعري وفقا لتتابع الحركات و السكنات، فتتعاقب في تناسب و تماثل تتساوى فيها الوحات الصوتية (المسموعة) أو تتشابه بتعاقب الزمن.

و على هذا يؤدي الزمن دورا أساسيا في السلسلة الكلامية في للخطاب الشعري فلميز بين أنواع من الخطاب، ثما يسفر عن نموذج إيقاعي متميز (البحر في الشعر العربي) و ذلك ما جعل حازما القرطاجني يقول: "و الوزن هو أن تكون المقادير المنتقاة تتساوى في أزمنة متساوية لاتفاقها في عدد الحركات و السكنات و المترتيب"، مثل هذه النظرة إلى الإناع كمثلها في الشعر الفرنسي الذي يتم الوزن فيه بواسطة المقاطع، و ذلك بالانتقال من نار إلى آخر عبر مجموعات إيقاعية (Groupes Rythmiques) فيكون الإيقاع قالبا متماسكا من التنغيم دون أن يختلط ذلك مع الذوق.

و عليه فالوزن هو الفعل الإيقاعي المجسد في صورة متكاملة باعتباره حصيلة تباغم بين الوحدات الصوتية. بينما الإيقاع هو ذلك الكل المجرد الذي يتساوى فيه حماع العوامل التنغيمية و الدلالية و سواها و هو أيضا. " بمثابة آلة أو قاعدة تقابل الآلات الموسيقية (الفارسية أو الهندية) التي كانت قد بدأت تنتشر في المجتمع الإسلامي العربي، منذ أواخر القرن الهجري، و يرتكز هذا التمييز على ما تتصف به اللغة العربية من الترابط الوعي و اللفظي في مقاطع لكلمة مما يوفر لها حسن النظم في صناعة الشعر، و حسن التأليف و السبك بين المقاطع و الأصوات في صناعة الألحان.

و إذ يتسع محال الإيقاع فإنما يتحاوز مجرد تناسب الحركات و السكنات عبر فلترات زمنية متناسبة، ليشمل ما يتعلق ببنية الكلمة تارة و بائتلافهما مع نظائرها في التركيب تارة أخرى، ناهيك بتفاعل الصوت و الدلالة، و ما ينجر من ذلك من تناسق فتكامل فتأثير في دورة الخطاب تسمو فيها وظائف اللغة -كما حددها جاكوبسن- سواء ما تعلق منها

<sup>1</sup> الإيقاع في الفرنسية و غيرها من اللغات الأوروبية مشتق من الكلمة الإغريقية (Rythmos) التي تعني الحركة و الانسياب. أنظر حالد سيمان. الإيقاع في شعر خليل حاوي، مجلة أبحاث اليرموك (سلسلة الآداب و اللغويات). المجلد 7، العدد 2, ص7.

R- GALISSON, D. Coste, Dictionnaire de Didactique des Langues. Hachette, 1976, P 476.

بالوظيفة الإنفعالية (Fonction Emotive) المرتبطة بالشاعر المنشد أو بالوظيفة الإفهامية الوظيفة الإنفعالية (Conative Fonction) المجسدة لتأثر المتلقي و تفاعله مع الخطاب إنشادا و مضمونا أو بالوظيفة الشعرية (Poétique) النظمية المتولدة عن البيت أو القصيدة برمتها أو ما سوى ذلك من وظائف اللغة! و من هنا يتحسد الإيقاع في أشكال شتى : إنفعالية و ذهنية و معجمية ونحوية و صرفية و صوتية و غيرها، مما يجعله طاقة حيوية في الخطاب بوجه عام، تزداد فعايته في الشعر أكثر منه في النثر غالبا.

# البعل النفسي للإيقاع

من الدارسين من لم يفقه ذلك السند النفسي القائم على المنبه و أثره، فقضى كل سلوك إنساني بدافع -داخل أون حارج- قريب أو بعيد و من مبدإ المنبه و الأثر كان مرد الشعر و قرينته الإيقاع إلى الإنفعال، ذلك أن "في طباع الحيونات و الإنسان إذا طربت أن تصوت نحوا من التصويت، و الإنسان إذا لحقه أسف أو رحمة أو غضب أو غير ذلك من الإنفعالات صوت أنحاءا من الأصوات مختلفة".

في هذا الإطار تمخضت شاعرية امرىء القيس و الأعشى و النابغة و زهير و سوهم. و من هذا المنبع تألقت في شتى العصور، فبلغت أسمى ما وصلت إليه قريحة شاعر. لقد كانت فيما يروى عند الأول إذا ركب و الثاني إذا طرب و الثالث إذا رهب و الرابع إذا رغب، و هي بقدر ما كانت ركوبا و طربا و رهبة كانت نشيدا مثيرا طبعه ذلك الوازع الذي غرس في ذات الشاعر فتناقلها الرواة جيل عن جيل بفضل تلك المزية التي ارتبطت بالمطبوع من الشعر العربي. إنها مزية الإيقاع التي كانت عون الرواة في الحفظ و التواتر و مثلها الإلياذة و الإياذة و الكوميديا الإلاهية.

JAKOBSON,R (1963) ESSAIS de Linguistique Général. Ed.De minuit, PARIS- P 220

<sup>2</sup> الفارابي، كتاب الموسيقي الكبير، ص64. نقلا عن، جاير عصفور، مفهوم الشعر،ص563.

ذكر ذلك كثير أو نصيب و يروى أن الأصمعي حكى عن ابن أبي طرفة : "كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا رغب، و اللابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، و عنتر إذا كلب. و زاد قوم : و جرير إذا غضب". أنظر. إبن رشيق, العمدة، ج1، ص204.

فالإنشاد قوام الشعر و دعامته الأساسية من قبل تحديد قواعد العروض إذ القصدة اليست محردة محموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات، و لكنها بناء متدارج الأحزاء منظم تنظيما صارما (...) بحيث لا يند جزء منها عن تناسقه مع بقية الأجزاء الأحرى و تكامله معها تكاملا مقفولا". 1

لا يشكل الايقاع منحى مستقلا خارج الخطاب الشعري، و لاينبغي له. إنما يصدر الخطاب كلا متكاملا بفعل القوة الناظمة لدى الشاعر، إذ هي: "في أكثر أمرها لا تلاحظ ما يصلح أن يكون عبارة عن المعنى مما ذمه الذكر به ملية عند اقتضائها إياه أول ملاحظته إلا على الهيئات التي تكون نقل الحركات و السكنات فيها بحسب ما يقتضيه الوزل الذي يديد بناء كلامه عليه، فيولج به الخاطر إلى اللسان موزونا"2.

فأما القوة الناظمة فهي الملكة الشعرية التي تمثل القدرة على إنتاج الخطاب الشاعري على بشتى الخصائص و القواعد الكلية التي تدخل في تكوينه، مما يميز الشاعر عن الناثر. وأما ما يولج به الخاطر إلى اللسان موزونا فذلك هو الإنشاد من حيث الأداء الفعلي ما يولج به الخاطر الشعري و على هذا يكون التأثير متبادلا في الكيان الشعري بين الشاعر المتكلم و السياق الاجتماعي، و التصور الذهني المسبق للوزن، ثم التخير المناسب للألفاظ، و أخيرا المتلقى بصفته طرفا رئيسا في دورة الخطاب.

في هذا التصور النفسي للإيقاع ذهب ريتشاردز إلى أنه: "هـذا النسيج من التوقيات و الإشباعات و الإختلاجات و المفاجآت التي يحدثها تتابع المقاطع"، مما لا يجعل الايقاع شيئا ذاتيا في الكلام بقدر ما هو نشاط نفسي يطبع المتلقي. فالاعتماد على جهاز تسجيل موجات الكيموغراف (kimographe) يظهر المقاطع الصوتية مجرد موجات فيزيائية في الهواء خالية من كل أثر نفسية. و ذلك هو النظم في أبسط صوره. و لكن الايقاع لمس أي شيء عما يسجله الكيموغراف و لا يتعلق بطبيعة الأصوات نفسها و إن نسبناه إليها. إنما هو أثر

<sup>·</sup> صلاح عبد الصبور، حياتي في الشعر. دار إقرأ، بيروت 1981. ص25- 26.

<sup>2</sup> حازم القرطاحني، منهاج البلغاء، ص208.

<sup>3</sup> شكر محمد عياد، موسيقي الشعر العربي، ص156.

للنشاط النفسي الذي يتسنى من خلاله إدراك أصوات الكلمات و ما تحمله من معنى مشهور"1

و هذا لا يعني أن المقاطع الصوتية تحمل في ذاتها دلالات الفرح و الحزن إنما يخلف تأثيرها "تبعا للإنفعال الذي هو موجود فعلا، و لكن يختلف أيضا تبعا للمعنى. فإن ما يرجع إلى العادة، أو إلى روتين الإحساس من ارتقاب الصوت، إنما هو جزء من التوقع العام (...) إن التأثير الصوت يتحدد بالظروف التي يندرج فيها أكثر يكثير مما يتحدد بالصوت نفسه".

يتجلى الأثر النفسي للايقاع عندئذ، عن طريق التهيء النفسي الذي يحدثه الأثر الدبي الحيد من خلال شبكة عظيمة من العادات و المشاعر و الدوافع. و لهذا اعتقد "إزراباونا" أن "كل انفعال و كل تطور انفعالي له عبارة لا لون لها، عبارة ايقاعية تعبر عنه".

و لقد ادرك الفلاسفة ما للشعر من أثر على النفس البشرية بفعل ايقاعه و مضوفه حتى إن بعضهم يسمو به على كل الفنون، فهو يؤدي ما تؤديه هذه الفنون جميعا بالإصافة إلى أنه "قادر على التعبير عن أعمق أنواع الانفعال العاطفي كما تفعل الموسيقي" و علاوة على ذلك فإن "الايقاع و الجناس الاستهلالي يرضينا، لأن الذات في حالة التكرار المتظم لصوت واحد وسط أصوات متنوعة و مختلفة، تكتشف شيئا مماثلا بطبيعتها الجوهرية بوصفها وحدة في اختلافهما" 6.

و إذا كان الشعر العربي غنائيا كما تزعم كثير من المصادر فإن "المبدأ الذي يرتكز عليه الشعر الغنائي هو الذاتية. فليست الصورة الخارجية للأحداث هي التي يعبر عنها هنا. بل الحياة الباطنية لروح الفرد. فالقصيدة الغنائية هي بالضرورة تعبير عن شخصية حزئية معينة. عن مشاعره الخاصة و ميزاجه و أفراحه و أتراحه و أحزانه و آماله و مخاوفه".

أشكر محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، ص156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع نفسه،ص 157-158

<sup>3</sup> م.ن، ص159–160.

<sup>4</sup> م.ن، ص 163.

<sup>5</sup> ولترستيس، فلسفة هيجل، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة 1975 ص668.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المرجع نفسه.

<sup>7</sup> م.ن. ص270.

و تظهر الآثار النفسية للايقاع بوضوح لدى السامع من حراء تأثير الخطاب الشعري على مستويين بشكل عام: الرسالة؛ و الأحوال المرافقة لها باعتبار السامع يستقبل تدييا وحدات لفظية ايقاعية في شكل مجموعة من العناصر الصوتية الفيزيائية التي تأتلف في وحدات عرفية وفقا للسنن السارية في الواقع اللغوي. يقوم السامع بعد ذلك بإحالة مجموعة الوحدات اللفظية المجموعة إلى الذهن، و من ثم تحسيدها في أشكالها التجريدية؛ مجازية سياقية كانت أو وضعية.

و لا غرو في أن الشاعر المنشد "حين ينشد شعره يستعيد تلك الحالة النفسية التي الملكه في أثناء النظم حتى يشركه السامع في كل أحاسيسه و يشعره بشعوره".

و من هنا يبدو الأثر النفسي للإيقاع في صورة محموعة من الإستجابات المشتركة بين طرفي الخطاب محسدة في أشكال مختلفة من الترديد و التعجب و الثورة و الغضب و غير ذلك.

و تحدر الإشارة إلى أن الآثار النفسية للايقاع تتجاذبها عناصر متعددة منها ما يعلق بالأصوات و طرق تأليفها، و منها ما يرتبط بطريقة الإنشاد، و منها ما يرتبط بقضايا دلالية متعارف عليها من قبل الجماعة المستخدمة للغة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> إبراهيم أنيس، موسيقي الشعر ص176.

## المبحث الثاني: وظائف التنغيم.

يعتبر التنغيم من وسائل البيان و التبيين في أي لغة. و لما كان ظاهرة لغوية؛ تعادت وظائفه حسب الرؤيا التي ندرس بها اللغة فهو يؤدي: "في بعض اللغات كالعربية و الإنجازية وظيفة نحوية، حيث يستعمل للتفريق بين المعاني المختلفة للجملة الواحدة. فعبارة مثل (السلام عليكم) تنطق بتنغيم معين فتدل على التحية، و بتنغيم ثان فتدل على التهكم و السحرية و بتنغيم ثالث فتفصح عن شعور بالغضب أو الرضا"!

فهذا المثال على بساطته، يمكننا أن نستنبط منه أن الكلام البشري معرض في أصله إلى مجموعة من التغيرات الصوتية. فالكلام قد يكون كلمة واحدة و قد يكون جملة: "حيث تكون النغمة هي العنصر الوحيد الذي نشأت عنه المعاني المتباينة "2.

و لسنا في مجال تعداد الأمثلة الدالة على ما نقول، لآن الدراسة لا تتسلع لهذا. فه ل كانت وظيفة التنغيم عند القدامي هي إعطاء الصبغة النغمية للكلام ؟ و كيف أدرك المحتون وظيفة التنغيم ؟ و ما هي الأبعاد التي ضمنوه إياها ؟ و هل هناك أبواب محددة في الحو العربي يجب إعادة دراستها على أساس القوانين الصوتية الحديثة ؟ و في حالة الوصول إلى رؤى جديدة في هذا المجال، ما هي المواضيع التي يخوضها به ؟ أو أن النصوص كلها معضة لإعادة قراءة على ضوء نظريات لسانية حديثة ؟

يدرك الدارس لأول وهلة أن كثيرا من الظواهر اللغوية بات أمرها مرتبطا بالتغيم، ارتباطا قويا. فقدامي اللغويين العرب، و إن غاب عنهم التنظير و تحليل الظاهرة لأسباب موضوعية، فإن ذلك لم يمنع وجود خطرات و إشارات ذكية تدلنا على أن رفض هذه الظاهرة من الدرس اللغوي كان أمرا غير وارد عندهم. بل اعتمدوه و فسروا به عض قضاياهم خاصة تلك المتعلقة بتفسير و تأويل بعض نصوص القرآن الكريم و حتى في عادة قراءة بعض الأعمال الأدبية الكبرى.

علم اللغة العام - الد/عاطف مذكور، ص136.

المرجع نفسه، ص104.

فقد أصبح التنغيم و تعبيرات الوجه من وسائل فهم الباب النحوي، و م كان لنا أن نظرقه دون إستعانة به. يقول ابن جني: "و قد حذفت الصفة و دلت الحال عليها. و ذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل، و هم يريدون؛ ليل طويل. و كأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها.

و ذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويع و التطريح و التفخيم و التعظيمي ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك. و أنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته، و ذلك أنك تكون في مدح إنسان و الثناء عليه فتقول: كان و الله رجلا. فتزيد في قوة اللفظ برالله) هذه الكلمة و تتمكن في تمطيط الملام و إطالة الصوت بها و عليها؛ أي رحلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك. و كذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا! و تمكن الصوت بها يانسان و تفخمه، أو نحو ذلك. و كذلك إذا ذممته و وصفته بالضيق قلت: سألناه و كان إنسانا. و تروي وجهك و تقطبه. فيغني ذلك عن قولك: إنسانا لئيما ... فعلى هذا و ما يجري بحراه تحذف الصفة ... فأما إذا عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا يجوز" أله مثل هذا الحديث يحمل إلماعات و إشارات علمية دقيقة تبرز قمة تفكير القدامي في إرساء نسق قاعدي محكم. فابن حني متمتع بكامل وعيه حينما اعتبر دلالة باعتبار المقام و المقال تغني عن قول الكثير. فما كان لنا أن نفهم المثال السيق (سير ليل) و هي الأدلة على فهم الصفة المحذوفة.

و نكاد بحزم أن هذه الإشارة دليل للقائلين بعدمية الظاهرة في الدرس الحوي خصة. فهل هناك برهان أكثر من قول ابن حني: " فأما إذا عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا يجوز".

و إذا كانت لابن جني إشارة بالغة الأهمية كهذه، فهذا لا يعدمها عنا غيره من أئمة النحو العرب من أمثال سيبويه الذي يقول في باب الندبة: "إعلىم أن المندوب مدعو و لكنه متفجع عليه، فإن شئت ألحقت في آخر الاسم الألف لأن الندبة كأنهم بترنمون فهها"2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الخصائص -ابن جني. بج2، ص370-372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكتاب -سيبويه، ج1، ص1 32.

فالتفجع إحساس بلَوعة يصحبه طرديا أنين يضمنه الإنسان معاني مختلفة. فالطفل في مراحله الأولى منذ ولادته، يصدر أصواتا مختلفة يريد بها معاني.

يقول ابن يعيش: "إعلم أن المندوب مدعو و لذلك ذكر مع فصول النداء، لكنه على سبيل التفجع فأنت تدعوه و إن كنت تعلم أنه لا يستجيب. كما تدعو المستغاث به، و إن كان لا يسمع كأنك تعده حاضرا، و أكثر ما يقع في كلام النساء لضعف احتمالهن و قلة صبرهن. و لما كان مدعوًا بحيث لا يسمع أتوا في أوّله (بيا أو وا) لمد الصوت و لما كان يسلك في الندبة و النوح مذهب التطريب زادوا الألف آخرا للترنم" أ. و يضيف في حرف الندبة قائلا: "و أما (وا) فمختص به الندبة. لأن الندبة تفجع وحزن و المراد رفع الصوت و مده لإسماع جميع لحاضرين" أي .

فاستخدام هـ ده الأدوات يقتضي رفع الصوت و مده لتنبيه المخاطب أو المنادي. و نحسبها تؤدي وظيفة. و هي قيامها مقام فعل تتضمن معناه، و حلت محله. و ساس القول بالنيابة و جوازها ينبني على فكرة العمل.

### النعت و المنعوت

إن وضوح و جلاء ظاهرة التنغيم يتأكد في القصة التي تتواترها بعض كتب اللغاة. إذ نجد فيها كيف وعى النحاة و فهموا التنغيم. يحكي السيوطي: "حدث المرزباني عن إبر هيم ابن اسماعيل الكاتب قال: سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد فقال: انظر في هذا الشعر عيب ؟ و أنشده ...

لا يكون العير مهرًا 💠 لا يكون المهر مهر أ

فقال الكسائي قد أقوى الشاعر، فقال له اليزيدي أنظر فيه فقال: أقوى، لا لد أن ينصب (المهر) الثاني على أنه خبر كان، فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض و قال: أنا أبو محمد! الشعر صواب إنما ابتدأ فقال المهرُ مهرُ". فقد بادرالكسائي القول أن هناك إقواءا

<sup>1</sup> شرح المفصل -ابن يعيش، ج2، ص13.

<sup>2</sup> المصدر نفسه، ص120؛

<sup>3</sup> الأشباه و النظائر – السيوطي، ج3 ، ص245.

واردا في رفع كلمة (مهر) والصواب نصبها باعتبارها خبرا لكان. ولما استخدم اليزيدي شيئا جديدا في تفسير البيت، تفطن إلى السكته أو الوقفة وهي من أنواع التنغيم فجعل ملة (لايكون) لاصلة بينها و بين ما بعدها فهي توكيد لما قبلها فضغط عليها حين النطق وأحنت مطاصوتيا لم يعهد لها في السياق. فالقائل ينشد: (لايكون العير مهرا لايكون) ويستأنف كلامه جديدا فيه مبتدأ و خبر و هما (المهر مهر). وكأن فطنتك أيها اليزيدي أنستك أدب حديث الملوك فرميت بقلنسوتك في حضرة هارون الرشيد أمير المؤمنين. عذره في هذا كبير فما رآه وما سمعه ليس بالشيء الهين.

و في نص السيوطي هذا جملة صغيرة لا يحدد معناها إلا النغمة المخصّصة لها و هي قوله: أنظر في هذا الشعر عيب. فهذه جملة استفهامية لن يفهم المراد منها إلا بالتنغيم ( إلا توهّم القارئ إحبار في هذا المقام و هو أمر مستبعد لوجود القرينة اللفظية (التنغيم).

و لمعرفة منهجية لوظائف التنغيم نحاول أن نطرق بعض أبواب النحو على سبيل الحال لا الحصر.

يشترط النحاة في تعريفهم للنعت إذا جاء جملة، أن تكون خبرية تحتمل التصديق و التكذيب. و لهذا لم يجيزوا النعت بالإنشاء كما لم يجيزوا وصل الإسم بغير الخبري. وحتى لو جاء في كلامهم ما يوهم الوصف بجملة إنشائية قدروا له قولا محذوفا حتى لا يخرج النعت عن وظيفة الإخبار وهذا ما نفهمه من قول ابن مالك:

. . . به و إن أتت فالقول أضمر تطب

و شاهد النحاة في هذه المسألة، هو قول الشاعر:

حتى إذا جن الظلام و اختلط بها جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط فحملة الاستفهام (هل رأيت الذئب قط) التي كان يظنها صفة ليست كذلك. إنها إنشاء و الإنشاء غير الخبر. و تقدير الصفة (مقول فيه). إلا أن غرابة هذا التأويل و استبعاد هذا التحريج جعل رأي الدارسين يختلف حول تفسير هذا الشاهد.

يقول الأشمولي: "فظاهره أن جملة الاستفهام ... هل رأيت الذئب، صفة لذق. فوجب تأويلها على أن الصفة قول محذوف و جملة الاستفهام معمول الصفة أي: جاءوا بلبن

مخلوط بالماء مقول عند رؤيته: هل رأيت الذئب قط" أ. فحملة (هـل رأيت الذئب) ليبت بنعت و إنما هي معمول للنعت المحذوف.

و يقول في حديث آخر: "الأصل بمذق لون الذئب يقولون مررت برجل مشل خذا: هل رأيت كذا و في الحديث كلاليب كشوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإنما هي مثل شوك السعدان. ثم حذف مثل لون الذئب و بقي هل رأيت الذئب. فتقولوه بمقول عند رؤيته" أما الذي يذهب إليه التخريج الثاني هو بقاء هذه الجملة دليلا من دلائل الصفة المحذوفة التي أوّلت بالقول المحذوف. و لو طابقنا تخريج الثاني المحدوفة لا تقدر بمقول فيه المحديث الشريف بشاهدنا لصح أن نقول في الشاهد: إن الصفة المحذوفة لا تقدر بمقول فيه و إنما بقولنا (كلون الذئب هل رأيت الذئب).

و هذا التحريج نعتقد أنه أنسب لقول صاحب حاشية التصريح حينما نساءل عما دل النحاة أن هذا وصف ؟ و يمكن أن يقول مستأنفا و كأن قائلا قال : ما صفته فقال عمل رأيت الذئب قط أي مثله و هو تخريج يقطع الصلة بين جملة (هل رأيت الذئب) و بين الصفة المحذوفة؛ حيث تكون الجملة مستأنفة و ليست معمولة للمحذوف.

وقد نقف حائرين في سبب قبول هذه الجملة نعتا ؟ لأنها استفهامية ؟ وهل ورود الجملة في صيغة استفهامية يحتم الجواب ؟ و لما لا نسلم أن هذا سؤال يراد بنغمته شي عباراته. فنحن نستخدم في حياتنا اليومية جملا شبيهة بهذا فنقول عن رجل طويلا: مفت النخلة. و نتحدث عن رجل بدين: شفت الفيل. و كأن المراد بما سبق: طويل كالنخلة. و هي في الأصل: شفت الرجل الطويل كالنخلة؛ و بدين كالفيل و هي كذلك في الأصل: شفت الرجل البدين كالفيل. و بهذا يكون الاستفهام في هذا الحال مقصود بالوصف و لا حاحة بنا معه إلى تقدير أو تأويل. و نظمئن كثيرا حينما نسمع قدامي العلماء يقولون: إن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج.

و في باب النعت حوز النحاة حذف النعت و المنعوت بشرط وحود ما يدل عليهما من سياق الكلام. و إن كان حذف النعت ناذرا كما صرح بذلك ابن مالك بقوله:

<sup>1</sup> حاشية الأشموني:منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، تح، محمد محي الدين عبد الحميد.مكتبة النهضة المصرية. الطبعة:التالثة - 1970ص()

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر نفسه.

و ما من المنعوت و النعت عقل به يجوز حذفه و في النعت يقِل أ و من الأمثلة التي يذكرها النحاة في هذا الباب قول الشاعر:

لو قلت ما في قومها لم تيثم \* يفضلها في حسب و ميسم

أما التقدير في هذا الشاهد الأول: لو قلت ما في قومها أحد يفضلها. فلو قرأنا البحث قراءة أولى لقلنا إننا أمام أسلوب شرط أداته (لو) أم جملته الشرطية فهي (قلت) و جوابه (لم تيثم).

و من نماذج لحذف النعت قول الشاعر:

و رب أسيلة الخذين بكر مهفهفة لها فرع وجيد

يثبت لنا السياق في هذا الشاهد وجود صفتين محذوفتين كفانا الحال عن ذكرهما و هما صفتي الكلمتين (فرع و جيد) و ذلك في مقام الجمال و الحسن. و على الرغم من هذا النقص فإننا نحس تفحيما لكلمة (فرع) يوحي بصفة الشعر، و نحس كذلك تفحيما لكلمة (جيد) و ما نظن كلام ابن جني في إطالة الصوت و تفحيم الحروف إلا تأكيد على وظيفة هذه الأصوات و دليل على إدراك الصفة المحذوفة التي قدرها في نصه لسابق بكلمة (طويل).

# أسلوب الشرط

تتكون جملة الشرط من ثلاثة أركان: الأداة و جملة الشرط، ثم جملة الحواب. و تلتزم اللغة العربية في هذا الأسلوب ترتيبا دقيقا و صارما؛ حيث لا يقبل تقديما أو تأحيرا في أركانه. و نكاد نحس أن التزما كائن بين أداة الشرط و جملة الشرط دون سكتة بينهما. و مكذا نقف في أسلوب الشرط على منحنيين مختلفين باختلاف نغمة كل جزء منهما. الأداة و الشرط معا، ثم الجواب. لأننا حينما ننطق الجملة: "من يتوكل على الله فعم مسجه" فمثل هذه الجملة تقسم من حيت وظيفتها إلى ثلاثة أركان و هذا رأي النحاة جميعا - أما

 $<sup>^{-1}</sup>$  شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك. تح –الد هادي حسن حمودي. دار الكتاب العربي. ط: 1 –1991، ج $^{-1}$ ، ص $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة الطلاق : الآية 03.

من حيث النطق فهي ركنان: الأول: من يتوكل على الله. أما الثاني: فهو حسبه. مع وجود سكتة أو وقفة بينهما. على أن تكون نغمة السكتة صاعدة على أمل ترقب كلام عد هذا نغمته تنزل المنحنى من ارتفاعه إلى نقطة الثبات و ليس دونه. فطريق تنغيم الركن الأول من أسلوب الشرط هي التي تميزه عن أسلوب الاستفهام. فلو اعتمدنا على الكتابة لحسبناهما كتلة واحدة مثل:

من يتوكل على الله. (حواب الشرط لازم) من يتوكل على الله. (حواب للسؤال غير لازم)

فحملة (من يتوكل على الله) الاستفهامية تحتمل سكتة واحدة في النهاية على غير ما بحده في الجملة نفسها الشرطية التي تحتمل سكتتين في موطنين مختلفين.

و لما كانت النغمة أساسا للفهم في أسلوب الشرط، فإن صوره تختلف فيما بنها نغميا. فالسكتة الموجودة قبل حواب الشرط المقترن بالفاء. إذ نجد المدة الزمنية التي تستغرها الأولى غير الثانية. و لنا أن نقارنها في حراب الشرط مقترنا بالفاء في المثال السابق و بين الجملة: (من يعمل ينجح) فعلى حين يطلب الإبطاء بالجواب في المثال الثاني فإن الاسراع ضروري في حالة الربط بالفاء فهي تحدث إسراعا عند النطق بالجواب. أما إذا كان الوضوح و الصفاء النغمي قرين جملة (ينجح) كها؟ فإن هذا الوضوح و الصفاء للتمثل في كلمة (فهو).

و إذا كانت للتنغيم هذه الوظيفة في أسلوب الشرط و عناصره مرتبة ترتيبا طبيعي فما حالها لو اختل هذا الترتيب، كأن نتوهم تقدم الجواب على الشرط مثلا.

نكرمكِ إذا زرتنا.

يكاد يختلف النحاة حول قيمة الجواب و رتبته. و هذا ما ذكره ابن الأنباري في إنصافه بين الكوفيين و البصريين إذ يقول: "و إن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه و ليس إياه، هذا مذهب جمهور البصريين. و ذهب المبرد و أبو زيد أنه الجواب نفسه و الصحيح. الأول".

<sup>1</sup> الإنصاف في مسائل الخلاف-ابن الأنباري، ج2 ص624.

أي أن جملة (نكرمك) ليست حوابا لأداة الشرط (إن) لتقدمها حيث لا سماح لأن يتقدم الجواب. أما الجملة هذه فهي دليل على حذف حواب الشرط و هي حواب الشرط عند فريقا آخر.

و ليس في موفق تغليب رأي على آخر. إلا أننا أميل إلى الابجاه الشاني، لأنه من غير المعقول أن نجتهد في تقدير جواب محذوف و بين أيدينا جواب يغنينا عن التأويل. خاصة إذا علمنا أن قيمة الشرط لا تكمن في معناه إنما في الطبيعة التأثرية التنغيمية الواردة فيه. إنني حين أقول: (إن لاقيتم العدو فالجنة للشهداء) فنغمة جواب الشرط نفتقدها فيما لو قلنا: (لجنة للشهداء إن لاقيتم العدو) لعل هذا ما جعل البصريين يعتقدوا أن المتقدم ليس جوابا لأنهم ما تعودوا أن تكون أن تكون نغمة الجواب بهذا الشكل في حال تقديم أداة الشرط.

و لما كان الجواب نهاية لغاية الجملة، و تمام فائدتها. فالمتكلم يحقق ضغطا يريح به بال المستمع. و الذي نعتقده أن هذا التقديم مقبول مادام حقق الغرض؛ و هو الشرط. تم ليس هذا إلا من باب جمالية الأسلوب.

و لنا في هذه الحالة أن نيمز الفارق النغمي بين تصور التقدم و تصور التأخر. هذا الفارق الذي يجعل التسوية بين الجوابين أمرا غير مقبول. و دليلنا في ذلك حين نقول : (إن لاقيتم العدو)، فالمستمع ينتظر الجواب. و لا يرضى بأي شيء آخر غيره. فيأتي متلاحقا في قولنا : (للشهداء الجنة) فإن المستمع أو النفس لا تطلب شرطا. فزيادة عن كون هذه الجملة تأمة، قد تثير تساؤلا مفاده : ألا تحمل هذه الجملة نغما مميزا لها تشد به المستمع إلى أن هذه الجملة حلقة في أسلوب الشرط.

و في موضوع الرتبة ارتأينا أن نستبدل بعض أدوات الشرط لنرى إذا كانت هذه القوانين خاصة بأدوات دون أخرى. فصدارة ثابتة فيها و ذلك مثل (من، ما، متى، أينما).

| يعمل ينجح | من    |
|-----------|-------|
| يعمل ينجح | ما    |
| يعمل ينجح | متى   |
| يعمل ينجح | أينما |

فهذه الأدوات و إن قبلت الوظيفة النحوية فهي لا تقبلها دلاليا. لأن لكل أداة عناصر محددة لها لا تزيغ عنها و ما يتحقق لأحدها لا يتحقق حتما للأدوات الأخرى. فإذا حاز لنا أن نقدم حوابا (إن) في المثال السابق فإنه غير مسموح لنا في المثال الحاضر. فلا يقال: ينصم من يعمل. و نظن أن الشرط قائم. لأن هذا التقديم يعلق مهام أدات الشرط حيناذ إلى حوف موصول للعاقل، و يعرب فاعلا و يُذهب بإحساس الشرط و نكهته تماما.

و في قولنا: متى تعمل تنجح، فلا يقبل الأسلوب في هذه الحالة كذلك تقدم الجواب أو دليله لأننا لو قلنا: تنجح متى تعمل. لكان المعنى: تنجح حن إحته كُن و تكون الوظيفة التي تؤديها (متى) وظيفة ظرفية حسب. و ليس الشرط لذلك لم يكن تصور التقديم وارد في النماذج السابقة.

| r        | ···  |      |        |                |
|----------|------|------|--------|----------------|
| متى تعمل | تنجح | تنجح | ، تعمل | متی            |
| 2 1      | 1    | 2    |        | $\overline{1}$ |
| ظرفية    |      |      | ية     | شرط            |

و ليس معنى هذا أن كل أدوات الشرط لا يقدّم جوابها. بل هناك محموعة من الأدوات من اليسير أن يقدم جوابها أو دليلها و يظل أسلوب الشرط محافظا على كينولته. و مثال ذلك، الأدوات غير الجازمة. (مهما، حيثما، إذا، لو).

| كتمت النسر سيعرف يوما | مهما  |
|-----------------------|-------|
| كتمت السر سيعرف يوما  | إذا   |
| كتمت السر سيعرف يوما  | لو .  |
| كتمت السر سيعرف يوما  | حيثما |

فجل هذه الأدوات ترضى تقدم جوابها عنها دون إحلال في التركيب أو في المعنى مع وجود فارق نغمى بين الحالة و الأخرى حتى لو استبدلنا الأداة مثلا في الإستعمال.

|  | كتمته | مهما  | سيعرف السر يوما |
|--|-------|-------|-----------------|
|  | كتمته | حيثما | سيعرف السر يوما |
|  | كتمته | لو    | سيعرف السر يوما |
|  | كتمته | إذا   | سيعرف السر يوما |

و إذا كان التنغيم علامة في تحديد مكان وجوب وجواز وجود الجواب فإن بإمكانه، أن يحل محل الشرط و يكون دليلا و شاهدا على وجوده فحين يقول الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء في و إلا يعل مرفقك الحسام

فهذا الأسلوب يقدر له النحاة جملة شرط محذوفة تقديرها:

فطلّقها فلست لها بكفء خو و إن لم تطلقها يعل مرفقك الحسام فطلّقها فلست لها بكفء خو و إن لم تطلقها يعل مرفقك الحسام فإن كان سياق الكلام افترض المعنى، فإن تنغيم كلمة (إلا) و الضغط عليها و سكتة بعدها أكده و يعتبر كافيا للقيام بوظيفة المحذوف.

فنعتبر أن الضغط على (إلا) و إعطاءها تلوينا نغميا مميزا كافي كفاية أداة التارط و جملتها. فالملاحظ أن تنغيم الأداة (إلا) الشرطية أمره حد مختلف على تنغيمها في حالة كونها دليل الإستثناء

و أكثر من هذا، إن الضغط على الأداة و التنغيم المميز للحملة كافيان لتحديد أسلوب الشرط في سياق مقالي لم تبق فيه إلا الأداة. و من هذا قول الشاعر:

قالت بنات العم يا سلمى و إن كان فقيرا معدما. قالت: و إن فتنغيم الأداة (إن) يقوم مقام كلام طويل أساسه (و إن كان فقيرا معدما فسوف أتزوجه). فهذا التركيب، من حقه الورود بعد (إن). و هذا ما لا نستشعره إذا وقفنا عليها و هى خالية من هذا التنغيم.

و قد يكون التنغيم كذلك أساسا يحكم طول جملة الشرط مع بعض أدو ته. فنجد في العربية بعض أدوات لشرط غير جازمة. و ندرك لا محالة أنه غالبا، ما تكون الفسحة النعقية بين الأداة و جوابها كبيرة. و هذا ما نلمسه في استخدامات أول هذه الأدوات (لو) من هذا قول الشاعر:

و لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا 💠 و من رمسينا من الأرض سبسب

لظل صدى صوتي وإن كنت رمة ، لصوت هوى ليل يهش و يطرب و يقول آخر:

و لو أن ما أسعى لأدنى معيشة خوج كفاني و لم أطلب قليل من المال إن محاولة استبدال أدوات الشرط فيما بينها يوضح لنا أن ما يحدث للأداة (لو) حادث للأداة (لل) و من هذا قول الشاعر:

فالفسحة جلية في هذين البيتين و قد لا نعجب إذا تعدى الجواب إلى بيت آخر الهم أن نغمة الشرط بقيت قائمة.

أما الأداة (لولا) فلا تحقق هذه الغاية. فيجب أن يكون جوابها قريباً منها حتى أن الخبر قد يستغنى عنه. و حتى في حالة ورود الجواب فلا نقف على الفسحة النطقية؛ مثل الخبر قد يستغنى عنه. لولا الأمل فسيح كنت متألما.

لولا الأمل لكنت متألما.

و هكذا و بعد هذا التحليل، يمكننا أن نعتبر التنغيم وسيلة ضرورية لفن أسوب الشرط. حيث مكننا من إحداث فارق بينه و بين أساليب أخرى، كالإستفهام و التنوف و حدد كذلك ترتيب عناصر الجملة في هذا الأسلوب. و كمان أثرا و دليلا على محذوف. حتى وصل إلى درجة كونه دليل أسلوب كامل لم تبق إلا أداته. و استطعنا به أن نميز بين وظائف الأدوات داخل الأسلوب.

# أسلوب النوكيك

أسلوب التوكيد كما هو معلوم، يتكون من أدوات تدل عليه. و هي أنواع، منها ما هو منفصل، و منها ما هو متصل ببعض الكلمات. و يختلف نبرها و ضغطها من سياق إلى آخر. على أن نميزها في التوكيد اللفظي و المعنوي.

<sup>1</sup> ينظر : من وظائف الصوت اللغوي -أحمد كشك، ص69.

يتفق جمهور النحاة أن للتوكيد المعنوي ألفاظا حاصة به، هي : النفس و العين و العموم بكل و جميع و عامة و قاطبة و كافة و كلا و كلتا. و يأتي التوكيد بالنفس لدفع توهم قد يضاف إلى المؤكد. فلو سمع الواحد منا عبارة : حاء المدير. لتوهم السامع أن الحاضر ربما نائبه أو مندوبه. فقلنا : (المدير) من باب تعظيم أو تهويل الأمر. و لا نبرح هذه الحاضر حتى نردفها به (نفسه) أو (عينه). فإن احتمال الغير منفي في هذه الحالة و لا إلزامية موجودة في زيادة التوكيد. فالذي يستدعي ذلك هو الموقف و السياق الذي نتحدث فيه. فكم من تعبيرات و جمل لم ندعمها بأحد أنواع التوكيد، و كانت بليغة مفيدة.

و من أعراض التوكيد كذلك، هو دفع إراد عدم الشمول، فيكون في هذه الحالة التوكيد بكل وجميع. فإذا قال: حفظت الدرس. فلعل المستمع قد يفهم أن كلية الفعل لم تتحقق، إذ يفهم أن المحفوظ جزء من الدرس أو المحاضرة، وحتى يذهب هذا التوهم فإنه يستأنف جملته بعد ذلك به (كله) و هنا تأتي كلمة (كله) دافعة لهذا التوهم و هذا الظن

و لا نحسب أن اللغة العربية قاصرة التفهيم و عاجزة الإبلاغ إلى درجة إيجاد وسائل تعين المتكلم. فما هذه الأساليب إلا ضرب من البلاغة التي عمدها اللغويون قبل اللحاة خصوصا. بدءا من الخليل بن أحمد الفراهيدي.

إن محاولة استنباط الأدلة تثبت لنا أن كلمة (نفسه) أو (عينه) مرادفة لكلمة (الماير) و هذا من حيث الوظيفة النحوية لا غير، و قد يكون في هذه الحالة التوكيد بالمرادف. و كأن قولنا: جاء المدير نفسه، مساو لقولنا: جاء المدير المدير، و لما كان الغرض واحد و الهدف هو دفع إحتمال أنه يكون الآتي غير المدير، فلا فرق إذا بين دلالتي التوكيد المعنوي و اللفظي.

جاء المدير المدير جاء المدير نفسه

و لم يقبل النحاة استعمال:

جاء نفس المدير.

مستبدلينا عناصر التركيب الفعلي فيما بينها و عدّوه [جاء] [المدير] [نفسه]

1 2 1 [المدير] [المدير] 3 1 2 1 1

و هنا تأتي السكتة مفرقة بين التركيبين. ففي التركيب الأول تحكمه سكتة خفيفة بعد جملة (جاء) على أن لتكريب الثاني يمكن أن يتحمل سكتتين: الأولى و هي قصيرة المدة الزمنية و تأتي بعد (جاء) و الثانية طويلة نسبيا إذا قارنها بسابقتها و موضعها بعد كلمة (المدير). و هذه السكتة الثانية هي ما جعلت المتكلم ينبر على كلمة (نفسه).

أما التوكيد اللفظ عند النحاة هو تكرار اللفظ الأول بذاته، أو بمرادفه. مع تغيير في نغمة كل واحد باعتباره أساسا للفهم. فالجملة تؤكد كما هي بعطف أو بغيره ومنه قوله عز و حل: "كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون "أ. كما يؤكد الاسم الظاهر و الفعل و الصمير المنفصل. كل هذه الكلمات تؤكد بتكرارها كما هي. أما الحرف إذا كان حو بيا فإنه يؤكد بتكراره. فإذا كان غير حوابي أكد لفظيا بأن يعاد معه ما اتصل به فتوكيد الحرف (عم). فنقول: نعم نعم. و في تكرار حرف الجر الباء أو اللام، نقول: (بك) (بك) أو (له) (له).

و لعل السبب الذي جعل (نعم) تستقل في توكيدها أنه حق له إستقلالية، ليس من عدم اتصاله بكلمة أحرى أو تعلقه بها. إنما له القدرة في كثير من الأحيان أن ينوب عن الجملة كاملة. بشرط وجود قرينة سياقية تتمثل في التنغيم. الذي يغني عن بقية أجزاء الحملة فحينما يسأل أحدنا عن أمر ما فيكون رده وفقا لما سئل عنه و بدقة فنحن نجيب به: (نعم) لمن سألنا: هل نححت ؟ و نجيب به (بلي) عمن سألناه ألم تنجح ؟

فهذه الحروف و إن تميزت بالقصر، فهي تغني عن كلام طويل في السياق. و بالتالي، فهي تراكيب لها صبغة تنغيمية معينة أهلتها درجة تعويض التراكيب المألوفة عند الناس. و المركبة من مركب فعلي أو مركب اسمي.

هل رأيت عمر ؟ [رأيت عمر] هل رأيت عمر ؟ [مع نغمة مميزة]

أ سورة النبأ : الآية 03.

و قد يستغني الواحد مناحتي كلمة (نعم) مستعملا نغمتها فقط. و تودي وظافتها كاملة و يكون على الشكل التالي:

هل رأيت عمر ؟ [مع نغمة مميزة]

و نعتبرها كلاما مفيدا يدل على معنى، و صالح للتواصل. لكن لا يتم هذا إلا الوفر إطار و سياق معين.

أما بقية الحروف فهي ضمائم. لا يمكن إستقلالها. و منها حروف الجر و العطف. فيجب توكيدها مع ما اتصل بها، و لا يمكننا أن تصور توكيدا لأحد حروف الجر دون مجروره. و هذا ما نعتقده مع حروف أخرى كالإستفهامية و الموصولة. و قد ذكر النحاة عدة شواهد جاء فيها التوكيد على الحرف الجوابي (لا) منها قول الشاعر:

لا لا أبوح بحب بثنة إنها ، أخذت علي مواثقا و عهودا

فذهب النحاة إلى أن الحرف (لا) أكد بتكراره. و هو تفسير يعتمد المنهج الوصلي. و لا نحسب أن (لا) الأولى مرادفة للثانية من حيث الوظيفة. فالأولى حرف حواب. أما الثانية فهي أداة النفي. و لو كانت الثانية حوابية لما استقام معنى البيت الشعري. و لكان العنى المستنبط مخالفا لما أراده الشاعر. و هذا ما نفهمه حينما أحاب عن سؤال أساسه: هل لوح بحب بثنة ؟ فرد عليهم أولا: لا. ثم سكت قليلا و استأنف كلامه من حديد: لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا و عهودا:

لا [سكتة]. لا أبوح بحب بثنة.

فالسكتة هنا -و هي من عناصر التنغيم -أساس في فهم القول. فلو كانت وظيفة (لا) الأولى و الثانية مؤكدة وجدنا وقفة بعد: (لا لا). و تكون الجملة المستأنفة مثبة و هو عكس ما أراده الشاعر.

(لا لا) [جملة].

(لا لا) [ت ف+ ت إ+ ت إ].

فلو اصطنع النحاة لأنفسهم علامات للترقيم، لوحد القارئ نقطة للوقف بعل (لا) الأولى. و لأدركوا أن (لا) هذه بنفسها تكوِّن جملة مفيدة يستحسن في تنغمها أن نقف

عليها لتمام الفائدة. و: "لما تورطوا في اعتبارها حرف نفي مؤكّدا توكيدا لفظيا بحرف على مثل صورته". فالإختلاف بيّن أن تكون (لا) حرف نفي مؤكدا أو جملة كاملة الإفادة يحسن السكوت عليها. و قد يحمل بيت إبن أبي ربيعة مع تغيير في النغمة دلالات حديدة، كأن يُفهم منه معنى التقرير للتأنيب أو التعبير أو الإلتجاء إلى الإعتراف.

و قد اعترف الدكتور تمام حسان و كمال بشر -على غرار اللغويين المحدثين - انخطإ النحاة القدامي في فهمهم لبعض القضايا اللغوية.

و الحق أن استغلال هذه الظواهر الصوتية و أمثالها ذو أهمية بالغة في تحليل المادة النحوية، و في بيان قيم التراكيب و دلالاتها. و "قد يكون من المفيد أن نعمد مشلا إلى باب (الفصل و الوصل) في قواعد العربية و ندرسه من جديد على أسس صوتية. فلر عما يمكننا هذا الإتجاه من الوصول إلى قواعد أكثر دقة و موضوعية مما نألفه في كتب البلاغة التقليدية". و الأمثلة التي يذكرها اللغويون كثيرة في هذا الباب أهمها: (لا و أيدك الله) و (لا و شفاك الله). فالدعاء في المثال هو له لا عليه. فالسكتة التي تصحب المتكلم هي التي تحدد مقصود الدعاء ما إذا كان له أو عليه. فيمكننا بهذه السكتة الإستغناء عن هذه الواو، و ذلك بأن نتبع أداة النفي، بسكتة. فتكون جملة بذاتها. ثم نعقبها بجملة أخرى دون الواو و يمكن الإستفادة من وضع نقطة بعد أداة النفي على الشكل التالي: (لا. شفاك الله) و (لا. أيدك الله).

و هكذا، يظهر أن التنغيم أدى وظيفة الترقيم في الكتابة. هذه الوظيفة التي غفل عنها القدامي إتكالا على التعليق بالنغمة، إذ كان من الممكن فهم النصوص على ما فيها من لنغيم و سكتة. و لما لا يعاد قراءة بعض القضايا النحوية على ضوء الدراسات الصوتية الحديثة

معلوم في النحو العربي أن الحرف غير الجواب لا يعاد ما لم يتصل معه قرامه في السياق. و قد شذّ عند بعض النحاة قول الشاعر:

إن إن الكريم يحلم ما لم \* يرين من ايجاره قد أضيما

فالأصل عند النحاة أن تأتي هذه الجملة على النحو: إن الكريم إن الكريم. لأن، إن حرف غير حوابي. فإذا طلبنا توكيده أعدنا معه ما اتصل به. و في تصورهم هذا، أن هناك

<sup>1</sup> اللغة العربية -الد/تمام خسان، ص228.

<sup>2</sup> علم اللغة العام، الأصوات -الد/كمال محمد بشر، ص192.

وصلا نطقيا بين الحرفين و كأنهما مترادفان. و ما نحسبه أن الحرفين ليس من قبيل التر دف. فالحرف الأول حرف جوابي، بمعنى: (نعم)، و الثاني حرف توكيد، و كأن الشاعر يقول: نعم، إن الكريم يحلم ما لم يرين من ايجاره قد أضيما. و يزول اللبس و الغموض في حالة استبدال العنصر (إن) به: (نعم). و ربما كانت النغمة الحاصلة من السكتة جاعلة من الحرف (إن) الأولى شيئا غير التوكيد.

و لعل هذه بعض الشواهد التي ما كان لها أن توضع أصلا في باب التوكيد. وكل شاهد تخريج ما. و لو حاولنا، أن نقف عند كل الشواهد التي ذكرها النحاة في باب التوكيد، لصرفنا موضوع دراستنا. و كان الأولى أن يجعل الدليل التنغمي (Code Intonatif) هاديا و سبيلا لفهم التوكيد و غير بعيد عن هؤلاء النحاة يقول الشيخ يس :" الحرف إن كان جوابيا أو مفصولا بسكتة أة بإعراضية أو بعاطف فلا شرط"1.

### البابال

اشتهر عند النحاة تقسيهم البدل أربعة أنواع: بدل كل من الكل، أو بدل بعض من الكل، أو بدل العصر الكل، أو بدل اشتمال، أو مباين. و نرى أن القسم الرابع أوفرهم في الدراسة من العصر التنغيمي.

و مرجع التقسيم عندهم هو اتجاه القصد أو نية المتكلم في المبدل منه السابق. فإذا لم يكن مقصودا البتة، و إنما زل اللسان بنطقه، ثم جاء البدل معدلا له، فهو بدل الغلط وله نغمة معينة. و كأن المتحدث يستدرك ما قبل بها رافعا صوته ما وجود وقفة سبية بينهما، نحو: جاء عمر [سكتة] محمد.

فالجملة الأولى (جاء عمر) تنطق بنغمة ثابتة، لأننا نعتقد أننا نبلغ بها حبرا عاديا. و سرعان ما نستدرك غلطنا بكلمة (محمد). و لا نحسبها كذلك. فهي جملة حذف منها المركب الفعلي. و ليس مجرد بدل. وسبب عدم مجيء المركب الفعلي هو أن الخطأ لم يقع

<sup>1</sup> شرح التصريح على التوضيح، حاشية الشيخ يس، ج2، ص130.

عليه، و لو كان كذلك، لكان حضوره ضروريا، فالمتكلم لم يغلط في الحدث أو الفعلي، إنما في من قام بالفعل. و عليه فشكل الجملة يتغير بتغيير هذا الرأي من شكل (1) إلى شكل (2):

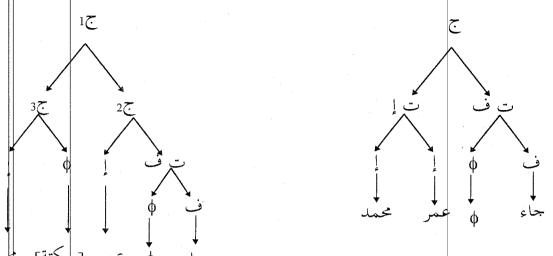

و السكتة الحاصلة بين الجملتين هي سكتة التذكر بالدرجة الأولى، و دليل لوحود عنصر لغوي محذوف. أما إذا كان المبدل منه مقصودا و لكن بعد ذكر البدل تبين ذكره فهو بدل نسيان.

و إن لم يفرق النحاة كثيرا في هذا الباب، لتقارب المعاني فيما بينها، فيعتبر التنغيم أساسا للتمييز بين هذه الأنواع. فالسكتة تختلف من نوع لآحر.

أما إذا كان المبدل منه مقصودا و البدل مقصودا على أساس انفراد كل منهما بالقصد، فهو بدل إضراب.

و كان للنحاة أن يرفض هذا القسم النحوي يقينا منهم أن اللغة لا تتعامل مع السهو أو النسيان. و ما كان للغة أن تضبط قواعدها بالسهو و النسيان و الغلط. و كيف يتسنى لنا قبول هذا لرفض اللبس الموجود بين هذه الأقسام، و الأمر متروك للمتكلم وحده و هو الطرف الرئيسي في الدلالة اللغوية. فالتنغيم وسيلة تجعل هذه الأقسام أمرا واردا. إذ بها يتميز كل قسم عن أخيه. فلكل تابع صلة بمتبوعه من الناحية النطقية، حاصة إذا اعترنا الانفسال و الإفتراق أساسا لفهم العلاقة بين البدل و المبدل منه، من حيث إحداث التبايل بينهما و هذا لا يتم إلا بوجود سكتة كبيرة بينهما.

أ إذا تبين الأمر لم يكن حاصلا قبل هذه اللحظة.

إن المتكلم الذي يبدأ حديثه به : (خذ مدى) ثم يستدرك هذا بقوله : (خذ نبا) لا ريب أنه أخذته الدهشة لما قاله، و من أجل ذلك فهو مسرع لتصحيح جملة و هي حملة مشحونة بإنفعال و دهشة أخرجتها من نطاقها الإحباري المعهود.

و قد ذهب النحاة إلى أبعد من هذا حينما ذكر صاحب شرح التصريح : "و قد تلدل الجملة من المفرد بدل كل كقوله و هو الفرزدق و هو :

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 💠 و بالشام الأخرى كيف يلتقيان

فقد أبدل الشاعر جملة (كيف يلتقيان) من (حاجة و أخرى) و هما مفردان". قاله ابن جني و إنما صح ذلك لرجوع الجملة إلى التقدير بمفرد، أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين. لتعذر التقائهما. ثم يعرض رأيا ممتمعا له : الدماميمي. يعتمد فيه على التنغيم حيث يرى :" أن جملة؛ كيف يلتقيان. مستأنف. و هذا تصور لا دليل عليه إلا وجود سكتة بين ما تصور كون مبدلا منه و ما تصور كونه مبدلا"2.

أقول له إرحل لا تقم عندنا.

فجملة (إرحل) مرادفة لجملة (لا تقم عندنا). مع وجود فروق لغوية دقيقة تفي التطابق بينهما. لأن طلب الرحيل يختلف عن طلب عدم إقامته. و قد نستأنف هذه الجمل بأخرى مثل: غب عن أعيننا، و اتركنا ... إلخ

فكل هذه الجمل تعبر عن شيء واحد هو رفض التلاقي مع من نقصده بالكلام.

كل هذا مدرك مع تصور إضافات لا توحي بالتطابق؛ ففي قولنا: (إرحل) أمر بالذهاب، أما قولنا: (لا تقم عندنا) فنحن نرفض الإقامة عندنا مع تضايق. و قولنا: (نحب عن أعيننا) رفض للتلاقي و كره لرؤية الآخر. أما (أتركنا) فهي أمر بالذهاب يصحبه حزر و الشمئزاز، و كلها أمور انفعالية لا تُحدد إلا بالتنغيم.

<sup>1</sup> شرح التصريح على التوضيح، حاشية الشيخ يس، ج2، ص162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> من وظائف الصوت اللغوي - الد/أحمد كشك، ص184.

## أسلوب الناء

تخضع أساليب النداء في أغلبها إلى العنصر التنغيمي. إذ يعتبر وجود التنغيم، أساسا في فهم معاني أدوات النداء. من حيث القرب، و البعد. خاصة إذا علمنا أن: "الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل و الغرض من حروف النداء امتداد الصوت و تنبيه المدعو. فإذا كان المنادى متراخيا عن المنادي أو معرضا عنه لا يقبل إلا بعد اجتهاد أو نائما قد استثقل في نومه يستعمل جميع حروف النداء، ما خلا الهمزة و هي : يا و أيا و هيا و أي و يمتل بها الصوت و يرتفع".

فالنداء مهما كان قريبا أو بعيدا لابد أن يكون متصلا بالتصويت أو التنبيه و لا يتحقق ذلك، إلا بحدوث ضغط على حروف النداء و المنادى. و هذا حتى يحدث الإسماع المطلوب.

أما تقسيمنا الحروف إلى قريب أو بعيد ما هو إلا مراعاة للصوت و إطالته أو تقطيره. و قد يجرنا الحديث إلى تصور النداء حين تكون الأداة محذوفة. و ليس هذا الأمر غريبا في كلام العرب، فقد كثر مجيء المنادى خلوا من أداة النداء. افترض لها النحاة أداة نداء كانت تقوم بالنداء قبل حذفها. و كأنه لا سيبل لتحقيق النداء إلا بوجود حرف النداء ظاهرا أو مقدرا. و من ذلك م حاء في قوله تعالى: "يوسف أعرض عن هذاك. فمحيء المنادى في الآية الكريمة دون الأداة لم يعدم أو يلغ وظيفتها و دليل ذلك هو ورود لفظ (يوسف) لمون نغمي مميز لها وهو غير اللون النغمي الذي يكون في حالة وجود الأداة . على ان نحد كتة بين المنادى والجملة المستأنفة له . وكذلك قوله حل من قائل: "قو أذت همؤلاء تعتمون".

فقد نقف على أثر حذف أداة النداء (ها) قبل الضمير المنفصل (أنتم).

<sup>1</sup> شرح المفصل -ابن يعيش ، ج2، ص15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة يوسف : الآية 29.

<sup>3</sup> سورة البقرة : الآية 85.

و قول عمر بن أبي ربيعة أ:

خليلي فما عشتما هل رأيتما 💸 قتيلا بكي من حب قاتله قبلي

و قوله أيضا:

خليلي ما بال المطايا كأنما 💠 نراها على الأدبار بالقوم تتكص

إن النحاة إحتهدوا فبرروا حذف الأداة لفهمها من السياق. و التقدير عندهم : (يا يوسف) - (يا هؤلاء) - (يا خليلي). فعند قولنا أو ندائنا لأحدهم بلفظ : (محمد) فقط نقف نضفي عليها نغمة صاعدة، هذه النغمة تؤدي وظيفة الأداة في حال وجودها. لأن لفظا مستقلا في السياق عرضة لتأويلات و ظنون كثيرة. فقد يحمل على الإبتداء أو الإحبار. أما المتكلم فهو الذي يبعث فيه المعنى المراد بنغمة التنادي. فلو مثلنا الجملة هذه في المنحنى تكون على الشكل التالى :

| إنجاه المنحني | المنادي | الأداة |
|---------------|---------|--------|
| <b>*</b>      | محمد    | یا     |
| <b>—</b>      | محمد    | 1      |
| <b>—</b>      | محمد    | هيا    |
| <b>+</b>      | محمد    | ф      |

و ما نراه أن النداء ليس بقاصر على الأداة وحدها، بـل عليهـا و على المنـادى الـذي تكون عليه نغمة التنادي و صفات صوتية لا نجدها في موطن آخر.

| <br>الوظيفة | شكل المنحني   | المنادي |
|-------------|---------------|---------|
| التنادي     | 1             | عمد     |
| الإخبار     | <del></del> . | عمد     |
| الاستفهام   |               | محمد    |

فكلمة (محمد) لها قوالب صوتية عديدة، فعند استعمالنا لها نطبعها بلون نغمي معين. فحين نتجه بالنداء إلى إنسان اسمه (محمد) و هو بعيد عنا فإننا نصدر صوتنا على هذا

<sup>1</sup> الأغاني -أبو الفرج الأصفهاني، ج1، ص117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر السابق، ج1، ص113

الأساس. فإما أن نخلع على الأداة صفة الطول حتى يستجيب المدعو و إلا فإن الكلمة يأخذ من التطويل و المطل ما يقوم مقام الأداة (أله محمد) و تكون النغمة وحدها قرينة و علامة على النداء. و بالتالى فيأخذ المنادى لونا نغميا مخالفا عن لونه حين يكون مصاحبا للأداة.

و قد عهد النسق الأدبي حذف الأداة، و هذا ما يعطي للنص موسيقى حلية الأمار إلى حد نسيان أو تناسى وجود أداة للنداء أصلا.

و قد اعتاد النحاة أن الأداة المحذوفة هي (يا) و قد نتساءل : إذا كان حذف الأداة يلهم بحذف (يا) دون غيرها أمر ثابت و طردي ؟ و لما لا يكون الإلهام لكل أداة تقوم بوظيفة التعبير عن الدعاء و النداء ؟!

فقد تصبح الأداة و المنادى موصولة به كأنهما معا كتلة نطقية واحدة. و لا توحد سكتة بينهما. أما إذا وردت وحدها فإن مطلا و طولا يحدث لها تعقبه سكتة تنبئ عن مكان المنادى المحذوف، و تبقى بصمة لوجوده. فحين يقول الشاعر:

ألا يا أسلمي يا دارمي على البلا ف و لازالت منهلا بجر عائك القطر فالقارئ لهذا البيت و لا شك أنه يمد حرف النداء ثم يعقب هذا بسكتة. ليأتي فعل الأمر بعدها: ألا يا [سكتة] أسلمي. و هنا يكون التنغيم الحاصل دالا على ذلك المحذوف. فوجود السكتة دليل على الحذف. و لعل بيت الشماخ يؤكد هذا حين يقول: "

ألا يا أسقيان قبل غارة سنحال به و قبل منايا قد حضرت و أجال فإن النحاة يقدرون هنا منادى محذوف أساسه: (ألا يا هذان أسقيان). و ما كان تصور المنادى المحذوف آتيا إلا لو تصورنا عنصرا صوتيا معينا أساسه مطل حرف النداء، تسم الوقف عليه بوجود سكتة بينه و بين فعل الأمر بعده. و بذا يكون عدم اتصال الأداة بما بعدها منبئا عن نقص موجود".

\* ألا يا [سكتة] اسقياني.

\* ألا يا [هذان] اسقياني.

\* ألا يا [الرجلان] اسقياني.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> من وظائف الصوت اللغوي -أحمد كشك، ص105.

\* ألا يا [الولدان] اسقياني.

\* ألا يا [القمران] اسقياني.

و إذا جوزنا وجود (هذان) عوض السكتة و هي اسم مذكر مثنى، فلا نجوّز كل سم توفرت فيه هذه الشروط كما هو موضح في المثال الأخير. فالسقي لا يقوم به كل مذكر، و حتى إذا جوزنا الجملة هذه نحويا فلا نجوّزها دلاليا، لأنه ما كان للقمر أن يسقي العاد، و لا نسوّغ ذلك في التعبير المجازي.

ولعل حذف المنادى أوحى لبعض النحاة قربا بين أداة النداء وبين أسماء الأفعال، إذ ذهب أبو علي : "إلى أن حرف النداء (يا) ليس بحرف و إنما هو اسم من أسماء الأفعال" . و هكذا نقف على إحدى الوظائف البارزة للتنغيم. و هي : الوظيفة الندائية (Conative) تظهر هذه الوظيفة في المراسلات التي تتوجه إلى الملتقط لإثارة انتباهه أو للطب إليه القيام بعمل معين و تدخل الجملة الأمرية ضمن هذه الوظيفة الندائية "2.

و ما يميز كلام ميشال زكرياء أن الجملة الأمرية يعنيها أمر التنغيم. خاصة إذا علمنا أن منحى الجملة الأمرية [٦] و هو الذي وحدناه في عناصر. النداء بما في ذلك أداة البداء و المنادى : ألا يا هذان [٦] إسقياني [٦].

فالجملة الأمرية تعرف نغمة معينة و مميزة، و ما يجدر ذكره أن الأمر إذا صدر من العبد إلى رب الجلال والإكرام يسمى دعاء. ولماكان الطلب من الأسفل إلى الأعلى لا نستبعدأن يكون منحى الجملة الطلبية على نحو [٨]. في حين نجد بعض الآيات القرآنية الكريمة التي تتضمن النداء + الأمر. و لما صدر هذا الأمر من الأعلى إلى الأسفل لا نستعد أن يكون منحى الجملة الأمرية على نحو [١].

و الذي قلناه بشأن التنغيم، مع النداء، يصلح أن يقال مع أساليب النداء الأحرى. فالندبة يتجلى فيها أمر التنغيم. و كذلك أمر الاستغاثة. فلا يمكننا ندب اسم دون التصويت فيه و لا يمكننا دون رفع يسمعه المستغيث.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح المفصل -إبن يعيش ، ج1، ص127.

<sup>2</sup> الألسنية -الد/ميشال زكرياء، ص54.

إن كل مسألة في أسلوب النداء مرفوقة حتما بالتنغيم. و لعل اعتبار القدامي الأسلوب إنشائيا، توكيد لما نقول. و من هنا كان من الإجحاف و التعسف التسوية بين حملة الناء: (يا محمد) و جملة: (أدعو محمد). و الأولى إنشائية و الثانية خبرية. الأولى لها تنغيم معروف حددته وسائل القرب و البعد و تحدده علاقة المنادي و المنادى و الثانية تخلو من هذا الموقف تماما!.

# أسلوب الاستفهامر

إتفق جمهور النحاة أن الجملة الاستفهامية جملة إنشائية. و يلج التنغيم هذا الباب معدلا بعض الآراء النحوية إزاء هذا الأسلوب رغم وجود أدوات الإستفهام. و لهذا، إرتأينا توضيح أهمية التنغيم حين تضيع الأداة من حيث العمل فتتعلق إلى وظائف أحرى أو من حيث الوجود فتحذف من الكلام. فمن الآيات الجليلة التي يقوم فيها التنغيم بالوظيفة النحوية قوله تعالى: "هل أتبي على الإنسان حين من الحسر لم يك شيئا مذكورا"2.

فقد قرر المفسرون أن (هل) معناها (قد) و فسرها بعضهم بعبارة بسيطة و الخها تحمل القصة كلها في طيّها. يقول هؤلاء إن (هل) للاستفهام التقريري، أي الجملة تقريرية (Affirmative) و ليس استفهامية. و من هذا الشكل قوله تعالى: " على جزاء الإحسان إلا الإحسان ". و قد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى: "للذين أحسنوا المحسني و زياحة الله النسل ابن مالك قال: قرأ رسول الله ناه : " على جزاء الإحسان إلا الإحسان " و قال: هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا الله و رسوله أعلم. قال: يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة "ق. و قد فسر الآية نفسها القرطبي و وقف عن أداة الاستفهام (هل) في بالتوحيد إلا الجنة "ق.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ينظر : وظائف الصوت اللغوي - أحمد كشك، ص105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة الإنسان : الآية 01.

<sup>3</sup> سورة الرحمن: الآية 60٪

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة يونس: الآية 26.<sup>ا</sup>

<sup>5</sup> تفسير القرآن العظيم -ابن كثير ادار مصر للطباعة 1988، ج4، ص278.

الكلام على أربعة أوحه: "تكون بمعنى: قد. كقوله تعالى: "على أتبى على الإنسان مين عنى الإستفهام كقوله تعالى: "على وجتم ما وعد ربكم معنى الإستفهام كقوله تعالى: "على وجتم ما وعد كقوله تعالى: "فعل الأمر كقوله تعالى: "فعل أفتم منتصون "و بمعنى ما في الجحد كقوله تعالى: "فعل على الرسل إلا البلاغ المبين " و "على جزاء الإحسان إلا الإحسان". قال ابن عباس : ما جزاء من قال : لا إله إلا الله و عمل بما جاء به محمد إلا الجنة " 4.

فوجود أداة الإستفهام ليس بالضرورة يتبع سؤال معين. فالآية الأولى - و لو أنها اكتست الصبغة الإستفهامية - فهي ليست إستفهاما. و قد تكثر مثل هذه النماذج في الإستعمالات اليومية في بعض اللهجات. و على الرغم من وجود أداة الإستفهام، لم كن كافيا لجعل السلوب الإنشائي خبريا في مضمونه، إنشائي في شكله الخطي الكتابي. أما النطق النغمي فهو الذي أثبت بطلان الأمر. و هذا ما ذهب إليه الدكتور كمال محمد بشر في قول: "حقيقة الأمر أن هذه جملة إكتست بكساء الإستفهام و ليست إستفهاما. و إنما هي نمط خاص يؤتى به في مواقف معينة بقصد التمثيل أو التوضيح. و هي خبرية في مدلولها" ألى التوضيح.

و فيصل الأمر في ذلك -في رأينا -إنما هو التنغيم و موسيقى الكلام. أما دليل أن مذه الجملة ليست استفهامية فهو النطق. و ميزة هذه الجمل أنها تنطق بأشكال نغمية مخالفة عن الأنماط الموسيقية التي تشمل على الأداة (هل)6. فجملة مثل: هل محمد إلا مجتهد.

فهذه الجملة تحمل (هل) و هي تحمل كذلك الأداة (إلا). و هي التي أحرجها السياق كذلك من وظيفتها الأصلية إلى وظائف أحرى.

ج = [مسند إليه] [مسند].

ج = [أداة] [مسند إليه] + [أداة] [مسند]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الأعراف : الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة المائدة: الآية 91.

<sup>3</sup> سورة النحل: الآية 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مختصر تفسير القرطبي -أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتاب العربي. ط2، 1406هـ-1986، ج5، ص108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> علم اللغة العام (الأصوات) -الد/كمال محمد بشر، ص195-196.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ينظر : المرجع نفسه.

فلو حاولنا استبدال الأداة (هل) بغيرها من أدوات الاستفهام فلا يتحقق المعنى المراد و لا نقف على النغمة التي وقفناها مع الأداة نفسها.

ج = هل محمد إلا محتهد.

ج = هل محمد غير محتهد.

ج = أ محمد إلا مجتهد.

ج = لاذا محمد إلا محتهد.

فبعدما كانت (هل) تفيد تقرير الأمر، تعطلت عن هذه الوظيفة لمّا استبدلنا أحد العناصر في التركيب الأول.

| محمد إلا مجتهد                 | هل |
|--------------------------------|----|
| حضر محمد                       | هل |
| تنتهي عن مصاحبة الأشرار        | هل |
| هل حضرنا إلى زمن ينصر فيه الحق | هل |

فالأداة هي وحدة من حيث الرسم و الخط. إلا أن وظائفها مختلفة، و لما كانت كذلك، استطاعت أن تغير نغمة كل تركيب و غيرت الأساليب من الإنشائي إلى الخبري.

و هناك نوعا آخر من الجمل يقوم التنغيم دليلا على ماهيتها. و هي تخلو تماما من أدوات الاستفهام. و في حقيقتها جمل استفهامية و منها قوله عز و حل : "معلفون بالله لكم ليرضوكم و الله أحمق أن يرضوه". و هي تساوي : أيحلفون ؟ على إنكار وقوع ذلك و التعجب منه، و التوبيخ عليه. فنغمة القارئ هي التي تنبه السامع أن هذه الحملة استفهامية في الأصل، و لمّا أردنا بالأداة التوبيخ و التعجب من الأمر إستغنيا عنها أصلا. و من ذلك أيضا قوله عز من قائل : "و تلك نعمة تعنها علي أن تحردت من الأمر إساوي قوله : أو تلك نعمة تمنها علي ؟

ا سورة التوبة : الآية 62.

<sup>2</sup> سورة الشعراء: الآية 22.

إن التركيب الاستفهامي سواء أأثبتنا الأداة فيه أم ألغيناها متشابهة باعتبارها إلحدى القواعد التحويلية. لكنها لم تغير كثيرا في الأسلوب. أما التنغيم -فنحسبه- توليد جملة حديدة، و هذا باستعمال عنصر إضافي له صبغة موسيقية دون خطية.

محمد محتهد

أما التنغيم فهو عنصر إستبدالي له اتحاه أفقى عوض ما اعتدنا إيجاد العناصر الإستهالية فی اتحاه عمودي :

> محمد مجتهد ؟ محمد محتهد!

فشكل الجملة يختلف عن وظيفتها. فكم من سؤال فقد غايته على الرغم من ولحود الأداة. و كم من تقرير تحول إلى سؤال بنغمته المميزة دون إثبات للأداة.

و هكذا نستطيع بواسط التنغيم أن نقف على عمليتين لأدوات الاستفهام، و المذا بتخريج معاني مشتقة من البنية العميقة لصيغة الاستفهام. سواء أكان هذا الإستفها في

التركيب الفعلي أم الإسمي.

أما عن العمليتين فهي: "تحويل المعنى العام في التركيب الأساسي المبت إلى المعنى الإستفهامي في التركيب المشتق. أما العملية الثانية فهي تحديد الركين اللغوي الذي يستفهم عنه".

فنظرية تشومسكي تجعل من أدوات الاستفهام عناصر توليد و تحويل التراكيب المثبتة إلى تراكيب جديدة هذه الفكرة التي يمكن تمثيلها في الشكل:

أ- استفهام + تركيب أساسي  $\rightarrow$  تركيب مشتق - ب- ب- ب- بالماسي - بالما

و من الجمل التي تخلو تماما من أدوات الاستفهام و هي في حقيقة الأمر جمل استفهامية قوله تعالى: "يا أيّما النبيي لما تمرّم ما أمّل الله لك تبتغيى مرضاة أزواجك". حيث قرر المفسرون أن جملة (تبتغي) جملة استفهامية و تقدير الكلام: أتبتغي ؟ بحذف الهمزة. و الحكم بأنها استفهامية إنما يرجع في حقيقة الأمر إلى تنغيم النطق.

فحدف الأداة يغني عنه تنغيم الحملة : [٥] تبتغي مرضاة أزواجك ؟

فالسكتة الحاصلة قبل الفعل، دليل على وحود أداة حذفت لدلالة السياق عليها. و نحسبها ضرورية الإثبات إذا إبتدأنا قراءة الجملة بالفعل مباشرة، و كأنها بمثابة همزة الوصل للفعل الساكن الفاء. و من مأثور كلام العرب قول امرأة لرسول الله : ندى من لا صاح و لا أكل ؟

و من أمثال الميداني قولهم: تعلمني بضب أنا حر شنه ؟ أي: أتعلمني ؟
و لعل ميدان الشعر يفيض بمثل هذه النماذج تعتبر النغمة أساسا لها و هي أمر سياقي
على الإستفهام دون وجود الأداة. و لعل المثال الذي نستحسن الإبتداء به هو قول عمر بن أبى ربيعة:

أبرزوها مثل المهاة تهادى بين خمس كواعب أتراب ثم قالوا: تحبها قلت بهرا بهرا عدد النجم و الحصى و التراب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نحو نظرية لسانية عربية حديثة -الد/مازن الوعر، ص164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة التحريم : الآية 01.

فقد إستطاع شاعرنا حذف الأداة بلا لبسس: "إذ أغنت النغمة الاستفهامية في قوله: (تحبها؟) بما لها من صفة وسيلة التعليق عن أداة الاستفهام. فحذفت الأداة و بقي معنى الإستفهام مفهموما من البيت "أ. و سبب تفطننا إلى الإستفهام هو الضغط. و قد ذكر حذف الأدوات في أكثر من مرة في كتب القدامي على أن يبقى التركيب في صيغة الاستفهام. فيمكن للفرد أن يفهم التركيب من خلال النبرة الصوتية على الفعل (تحبها) و يمكن توضيح البنية العميقة بهذا التركيب من خلال ما يلي :

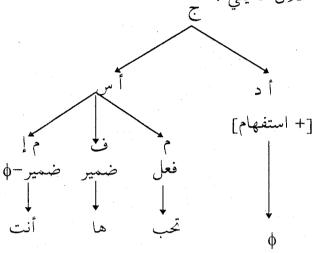

و إذا كان من اللازم تنغيم الجمل حتى نقف على معانيها المختلفة، فه ل يمكننا أن غيز، و بفضل التنغيم بين (كم الخبرية) و (كم الاستفهامية) ؟ و هل وجود علامة الاستفهام كافي للوقوف على جملة الاستفهام ؟ إن وضعنا لهذه العلامة غير مؤهل لوحده للدلالة على الإستفهام، إذا لم تكن الجملة في أساسها تحمل نغمة الإستفهام. و الذي قلناه في شأن (كم الإستفهامية). فليس إهمال و نسيان علامة الإستفهام في الخبرية نقوله كذلك في شأن (كم الإستفهامية). فليس إهمال و نسيان علامة الإستفهام في الخبرية المعاني المختلفة.

فالفرق بينهما، أن (كم) الإستفهامية ناقصة الدلالة ما لم يصحبها حواب، على حين ال جملة فيها (كم) الخبرية، هي جملة تامة و قائمة بذاتها و لا تحتاج إلى متمم. و منه قول الشافعي:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> من وظائف الصوت اللغوي -الب<sup>1</sup>/ أحمد كشك، ص111.

أحفظ لسانك أيها الإنسان \* لا يلدغنك إنه تعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه \* كانت تهابه الأقران

فمجيء (كم) في هذا البيت، عرضة لقراءتين مختلفتين باحتلاف طريقة أدائهما. و الراجح أنها للإحمار و التكثير من العدد. و لم نستنبط هذا من عدم وجود علامة الإستفهام، إنما من السياق الذي دلت عليه نغمة البيت.

## اسم الفعل

لقي اسم الفعل في الدرس النحوي اهتماما كبيرا على غرار المواضيع الأحرى. والسنا في محال إعادة قول و ذكر ما جيء به في كتبهم و مصنفاتهم، إنما نحاول إبراز القيمة التغيمية التي يتضمنها و التي يكتسي بها. و هي تخالف القيمة التنغيمية لمكونات الكلام الأحرى نحو (الفعل، الاسم، الحرف).

يتفرع الفعل في اللغة العربية إلى (حدث، زمن) أما إذا تغيب أحد هذه العناصر أعده النحاة (فعل ناقص) مثل ما فعلوا مع (كان و أحواتها).



و الزمن في النحو ثلاثة أنواع قسم على أساسها اسم الفعل.

أ- اسم الفعل الماضي.

ب- اسم الفعل المضارع.

جـ- اسم الفعل الأمر.

#### أ- اسم الفعل الماضي :

يرى بعض النحاة تماثلا في المعنى بين الفعل و اسمه. و من النماذج التي يسفوها النحاة (هيهات) بمعنى بعُد. و (شتان) بمعنى افترق. و الملاحظ أنه لا يمكننا وضع اسم فعل مقابل كل فعل. فالأمر مجرد مقاربة و ليس مطابقة في المعنى، فليس بمعقول أن يكون قولنا: هيهات الفشل. مساويا لقولنا: بعُد الفشل. لأن الدهشة و الحالة النفسية تنعكس في كلام المتحدث فيحدث نغما، يكون بمثابة القالب التي تخرج فيه الكلمة. ثم إن التركيب (بعُد الفشل) يمثل إخبارا لمتكلم مؤداه بيان الفشل و موقفه منه، أما اسم الفعل (هيهات الفشل) فهو يمثل الاحساس القاطع بأن هناك فشلا قد يكون محتملا. و من ثم لا يصح أن يكون الموقف موحدا فيختلف التعبير و طريقته.

إن وجود نغمة مميزة على (هيهات) يمكن أن يحدث توازنا في الجملة. أما أن تؤلحذ الجملة بشكلها أو بنيتها السطحية فلا يمكنها أن تؤدي وظيفتها.

| الفشل | هيهات |
|-------|-------|
| الفشل | بعُد  |

در ميهات  $\neq$  بعُد (مل حيث النغمة).

2- هيهات ≠ بعد (من حيث الشكل).

3- هيهات ≠ بعُد (من حيث الوظيفة).

فتنغيم اسم الفعل له إمكانية دلالة الجملة وحدها. و إذا كانت (هيهات) لا تساوي (بعُد) من حيث الوظيفة، فهي تكمل الشطر المبلغ. إذ من الممكن أن توضع علامة تعجب بعد اسم الفعل. و نستغني عن بقية العناصر المكوّنة للجملة. فيكون التنغيم مرة أحرى معرضا عن حذف وقع في الجملة. فالسياق المقالي، أضف إليه نغمة اسم الفعل تؤدي وظيفة التواصل و التعبير. و ما نحسب علامات الترقيم مؤهلة لدلالة على الأساليب المحتلفة.

و تعتبر العلاقة التركيبية إحدى الفوارق الأساسية بين الفعل و اسم فعله و هي علاقة تفطن لها النحاة القدامي.

| الكفر عن المؤمن | بعُد |             |
|-----------------|------|-------------|
| الكفر عن المؤمن | بعُد | ما          |
| الكفر عن المؤمن | بعَد | الياء       |
| الكفر عن المؤمن | بعَد | أ + الياء   |
| الكفر عن المؤمن | بعُد | متى + الياء |

إن لهذا الفعل القابلية أن يأتي وراءه (حار و محرور) يليه من حيث الرتبة. و باتالي تخرج هذه الجملة إلى بنية سطحية حديدة و هذا من خلال جملة نواة واحدة. أما سوابق الفعل و لواحقه فهي عناصر التحويل و التوليد.

أما اسم الفعل.

| الكفر     | هيهات |           |
|-----------|-------|-----------|
| الكفر [6] | هيهات |           |
| الكفر     | هيهات | النفي     |
| الكفر     | هيهات | الإستفهام |
| هیهات     | الكفر |           |

أما اسم الفعل الماضي فلا يقبل علاقة شكلية و لا دلالية، و لعل راجع في أصله إلى كون التأثر و الانفعال قرين هذا الاسم. و هذا ما أكده ابن يعيش في شرح مفصله:" و الغرض منها الإيجاز و الإختصار و نوع من المبالغة، و لولا ذلك لكانت الأفعال التي هذه الألفاظ أسماء لها، أولى بموضعها" فإرادة الإيجاز هي التي حملت هذه الأسماء شنات نغمية توحي بالمبالغة و التبيين. و هو ما رآه جمهور النحاة، في أن الإيجاز مع النغمة المميزة أبلغ من الفعل الصريح مع الحشو.

<sup>1</sup> الشرح المفصل -ابن يعيش، ج4، ص25.

#### ب- إسم الفعل المضارع:

إعتاد النحاة ذكر نماذج معينة في هذا الباب أهمها : (أف، أو، أي) و ما نلحظ أن قلة هذه الأسماء بينة. و كل محاولة تسوية بينها و بين أفعالها هي محاولات محكمت على فشلها من أصلها. فلفظة (أف) في قوله تعالى : "فلا تخال المما أفتم و لا تنهر مما" أله و على الرغم من صغرها أولا فهي لا تقال إلا بنغمة الإنفعال الشديد الساخط. و كأن شحنة نفسية استطاعت أن تنفذ إلى الخارج، فوجدت مخارج معينة فأحدثت هذا الصوت. و ليست (ف) مساوية له : (أتضجر) لأن الكلمة هذه تمثل جملة. و الجملة تتابع صوتي، و تفشي له فتتزع قوته و يعرف برودة، أما إذا خرجت تلك الشحنة في كلمة واحدة فلا يبقى محال التنزع فتخرج الكلمة ثقيلة. و ليست (أوه) مساوية له : (أتوجع). أنه لو استبدل التألم كلامه وعوض : (أتوجع) مكان (أي) لأثار سخرية و ضحك الحاضرين. و مثال ذلك هو في حالة تلقي إصابة مؤلمة فلا يقول : أتألم. أو : أتوجع. إنما يصدر أصواتا انفعالية دون شعوره و هي مظهر من مظاهر التعبير. كما كان بإمكانه أن يهتز جسمه كاملا، و هنا فإن هذه الهزة مساوية لتلك التعبيرات الصوتية.

و لعل هذا إحتلاف بين بين الفعل و إسمه. فاتفق جمهور النحاة على كون الفعل جملة خبرية تحتمل الصدق أو الكذب. أما إسم الفعل فلا يتضمن التصديق أو التكذيب. لأنه إنشائي إنفعالي تأثري. فانفعالنا و نطقنا لاسم الفعل يجب أن تصحبه نغمة تميزه عن الأسليب الأحرى.

| المضارع  |                                               | أتوجع |    |
|----------|-----------------------------------------------|-------|----|
| المستقبل | <u>,                                     </u> | أتوجع |    |
| الماضي   | _                                             | أتوجع | لم |
| المستقبل | _                                             | أتوجع | لن |

فالفعل (أتوجع) يثير تساؤلا مفاده: من أي شيء أتوجع ؟ أو أسأل عن موضع الألم، إذا كان على مستوى الرأس أو الأطراف أو غيره، و كيف حصل ؟ و لماذا ؟

سورة الإسراء : الآية 23.

كما يحتمل الفعل (سأتوجع) رسالة الإخبار لأنها تحتمل الصدق أو الكذب. فقد يتألم المشتكى من نزع ضرس، أو قد يتلاعب بالأمل و الوجع.

كما يصلح هذا الفعل أن يكون أساسا للتوزيع الزمني، فيأتي منه الماضي و المضارع و المستقبل. و هذا بناءا على المطلب و الفهم السايقي و المعنى المراد.

السوابق + ألم + اللواحق

| ·            |      |     |
|--------------|------|-----|
| لا يقبل ضمير | أف   | ф   |
|              | أفأف | ـــ |
| له           | أف   | لم  |
| الماضي       | أف   |     |
| المضارع      | أف   |     |
| المستقبل     | أف   |     |

فالملاحظ من هذا الجدول أن كلمة (أف) لاتثير في نفسية سامعها أيّ تساؤل، لا عن أيّ شيء أقول (أف) ولا لمن أقولها.

ثم انه لايقال : أفّ الرجل. ولا: تأفأف. و لا : سأأف. و لا : أفاف فلان. كما ترفض سبقها أو إلحاقها بزوائد متصلة أو منفصلة.

أما زمنها فهو حالي آني و لا يقبل التوزع عبر الأزمنة الثلاثة إلا ما حاء منه على سبيل الحكاية.

#### ب- اسم الفعل الأمر:

على الرغم من الفارق البلاغي الموجود بينه و بين فعله فقد تجوز لنا التسوية من حيث الإستحدام إذ الدلالة بينهما واحدة. و لعل هذا الأمر جعل مجيئه غزيرا في الإستعمال اللغوي. و هذا لوجود التأثر بين عناصر اللغة. و منها: (صه) بمعنى: أسكت. و (رويد) بمعنى: تمهل. و (آمين) بمعنى: استجب. و (إيه) بمعنى: حدث. وغير ذلك كثير في اللغة. و في هذا

يقول ابن الحاجب: "و أكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر، إذ الأمر كثيرا ما يكتفل فيه بالإشارة عن النطق بلفظه. فكيف لا يكتفى بلفظ قائم مقامه و كذلك الخبر" أ

ففي الموقف الواحد نطلب من الشخص السكوت مستخدمين كلمة (أسكت) أو كلمة (صه). و نحسب أن المتكلم يطلب منه السكوت بالفعل الأمر. أما إذا تمادى في الكلام فنقول له: صه. فكل من فعل الأمر و اسمه من قبيل واحد و هو الانشاء، غير المحتمل للتصديق أو التكذيب.

| صه           | أسكت           | أنت   |
|--------------|----------------|-------|
| صه           | أسكت           | أنتما |
| صه           | أسكت + وا      | أنتم  |
| صه           | أسكت + ي       | أنت   |
| صه           | أسكت           | قلت : |
| صه (یا محمد) | أسكت (يا محمد) |       |

فالملاحظ أن الدلالة الزمنية واحدة و مشتركة بينهما، و الطلب و حد في القصد و التوجه. كما يلاحظ أنهما لا يتأثران بما قبلهما من سوابق، بينما يؤثران فيما بعاهما. و هما فعلان لازمان. لا يتعلقان بمفعول به.

و لما كان تنغيمها واحدا، سَوى السياق بينهما. فجاءت دلالة الإنشاء فيهما و حدة، و لما كانت أسماء الأفعال حامدة التصرف، فهي لا تقبل لواحق. و لا يمكنها ذلك إلا إذا تصرفت فتسمو بذلك إلى مرتبة الفعل حين اتصاله بالضمائر أو غيرها.

و هكذا، و بعد هذا العرض المتواضع الذي حاولنا من خلاله الخوض في اسم الفعل نقف على مجموعة ملاحظات أهمها:

1- إن إسم الفعل الماضي و إسم فعل المضارع لا يقبلان التسوية لأفعالهما. في حين قبل ذلك إسم فعل الأمر عن نفسه.

<sup>1</sup> الكافية في النحو - ابن الحاجب، ج2، ص68.

2- إن دلالة إسم الفعل الماضي و إسم الفعل المضارع إنفعالية تأثرية، أما إسم فعل الأمر فدلالية طلبية.

3- باب إسم الفعل مستقل بالأسلوب الإنشائي، فلا يجوز إحداث علاقتها بالأسلوب الخبري.

4- يعتبر تنغيم أسماء الأفعال فيصلا بينها و بين بعض أبواب النحو الأخرى.

4- يعبر تلكيم المساء فعل الأمر بنصيب الكثرة و الغلبة العددية، و هذا ما أثبته ابن مالك قائلا عيره ك (وي و هيهات) نزر"<sup>1</sup>. فالنذرة قرينة الماضي و المضارع.

شذ كلام بعض النحويين كثيرا عندما اعتبروا بعض أصول النحو العربي شاوذا. والذي نقصده بالذكر هي لغة : أكلوني البراغيث. و هي لغة يأخذ الدرس النحوي بضعفها. و من النماذج التي ألفها النحاة في هذا الباب، هي قول الشاعر :

تولى قتال المارقين بنفسه 💸 و قد أسلماه مبعد و حميم

و قول الشاعر :

نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ، و لو أنهم خداوك كنت ذليلا و قول الآحر:

النجوى الذين ظلموا . 2

ففي النماذج التي ذكرت، يلاحظ تعدد الفاعل مرتين للفعل الواحد. إلا أن حكم التضعيف لم يأخذ به كل النحاة، فذهب منهم إلى إحداث و تخريج معاني ترضي تركياتها على أساس الدرس الصوتي. و منهم عد ذلك من قبيل إبدال الظاهر من المضم. و منهم من رفض هذا، قال الأشموني : "و لا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقديم أو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق. حنا الفاحوري. دار الجيل، بيروت، الطبعة، الخامسة. 1997 ج: 2ص(300).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة الأنبياء : الآية 03.

التأخير لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن إتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون حذه الأحرف علامات للتثنية و الجمع"<sup>1</sup>.

فقد استبعد الأشموني كون هذه الأحرف ضرب من الإبدال أو التقديم أو التأحير. إنما هي حروف دالة على التثنية و الجمع. فما أمر هذه الحروف، إلا للدلالة على شيء وليست هي هي مروف دالة على التثنية و ليست هي التثنية.

و لا يمكننا اعتبار هذه اللغة شاذة إذا سلمنا لها بالدور الإنشادي الذي يمكن أن محدثه المتكلم عند إحداثه و تحقيقه للسكت في مثل هذه النماذج.

إن الواقع النطقي الإستعمالي، يثبت وجود سكتة بين أطراف القضية التي يظهر عليها الغموض. فحين نقول على سبيل المثال: أكلوني البراغيث، أو: نصروني قومي. فإن إحداث سكتة بين الفعل و بقية الكلام المستأنف تحمل سؤالا مؤداه: من أكلك ؟ أو: من نصرك ؟ و هنا يكون الجواب إستئنافا لجملة حديدة. و هذا الإعتبار هو الذي نحيبه في قوله ي: "يتعاقبون فيكم ملائكة". أما التقدير الوارد في هذا الحديث الشريف يوحي بوجود كلام سابق أساسه: "لله ملائكة يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل و النهار". فوجود السكتة سبيل للتبيين السليم. فكانت الوقفة على شبه الجملة لازمة بالفهم و لإستئناف جديد يبدأ بقوله "ملائكة بالليل". و حاء في بعض القراءات قوله عز و حل: يسوم له فيها والمخدو فولاً على : يسمح له فيها والخدو والأحال و الأحال و الأحال . غورود فاعلين لعامل واحد يحتم وجود سكتة بعد قوله تعالى : يسمح له فيها والغدو و الأحال . على أن نستأنف الجملة حديدا.

و إذا وقفنا عبد هذا الحد من القضايا، فهي على سبيل المثال لا الحصر. لأن وظائف التنغيم تتجاوز هذا الحد فتبين: "المشاعر الإنسانية مثل الفرح و الغضب و النفي و الإبات و التهكم و الإستهزاء و الإستغراب". فالتنغيم أثر صوتي لحالة نفسية، و لما تعددت الحالات النفسية، تعددت معها طرق التنغيم. أما عن الوظائف النحوية فهي كشيرة و متنوعة، ملها:

حاشية الصبان على شرخ الأشموني، ج2، ص48.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة النور : الآيتين : 36–37.

 $<sup>^{3}</sup>$  مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي- الأ/آمنة بن مالك، ص $^{3}$ 

تحويل الغرض من النفي إلى الإثبات، و من الإثبات إلى النفي. و تحويل الأسلوب من الخبر إلى الإنشاء، و من الإنشاء إلى الخبر. و في هذا النوع يعطي الدكتور مازن الوعر مثالا مفاده :إذا دخل الأستاذ قاعة المحاضرات و شعر أن الهواء مكتوم فيها و رغب في أن يفتح أحد الطلاب النافذة أو مكيف الهواء، فربما قال : الغرفة مخنوقة الهواء. و إذا أحد الشباب فيهم أن الجملة نوع من الطلب، فيبادر إلى فتح النافذة، أو تشغيل مكيف الهواء. رغم أن الحملة خبرية من حيث الشكل "أ. فشكل الجملة لا يعني دلالتها الحتمية عن شيء محدد. و هذا ضرب من اختلاف الوظيفة كذلك. و يؤثر هذا : "في شكل المنحنى الذي تأخذه كل جملة "2. فقد يكون المنحى متصاعدا لوجود أداة الاستفهام أو النفي أو عدمها و سرعان ما يعرف هذا المنحنى نزولا، لا لشيء، إلا لتغير التنغيم. فتغير المعنى المراد من هذه الأغراض. و هكذا نصل بنوع من التدقيق في النظام النحوي للغة لنقول : "إنه إذا غاب التنغيم غاب النحو بالمعنى الكامل "3.

إنها لمسؤولية عظيمة يحتلها التنغيم في الدرس اللغوي، فعلى الرغم من طبيعته الصوتيه فإن قيمته النحوية أهم من بعض الأدوات و العوامل النحوية. و به استطعنا أن نقف على الحضور الصوري لبعض الكلمات، و إن كانت اللغة لا تلغي طرفا.

و ليس هذا الأمر حبيس اللغة العربية فقط، بل هو عام لكل اللغات أو قبل :معظمها. إذ يمكننا تغيير :"الجملة من خبر إلى إستفهام إلى توكيد إلى تعجب ... دون تغيير في شكل الكلمات المكونة، و مع تغيير فقط في نوع التنغيم"<sup>4</sup>.

أما الجانب البلاغي الجمالي الذي يتضمنه التنغيم فيتمثل في طريق أداء النص : ولو أخذنا نصا ممتازا من الشعر أو النثر، ثم طبقنا عليه ضوابط التنغيم عند نطقه، و في أداء محيد الإلقاء، للأحسست بروعة الأداء و جمال المعنى"<sup>5</sup>. و الذي يجب ملاحظته في هذه العبارة أن: \* جمالية النص من حيث الأداء تكون بعد اكتمال نظمه و بنائه.

<sup>1</sup> دراسات لسانية تطبيقية - الد/مازن الوعر، ص197.

<sup>2</sup> منهاج البحث في اللغة -الد/تمام حسان، ص139.

<sup>3</sup> علم اللغة -الد/عاطف مذكور، ص136.

 $<sup>^{4}</sup>$  دراسة الصوت العربي  $^{1}$  –الد/أحمد مختار عمر، ص195.

<sup>5</sup> علم اللغة العام -الد/توفيق محمد شاهين، ص112.

\* إن جمالية التنغيم لا تنحصر في محال دون الآخر، فهو جامع النشر و الشعر. و ليس خاص بفرع دون الآحر.

و السؤال الذي نطرحه قبل أوانه: أما يجب أن نعيد قراءة بعض النصوص الأدبية الغابرة بإستعمال أدوات التنغيم ؟ فقد يُبدينا التنغيم اليوم ما جهلناه أمس ؟ أكثر من هذا الغابرة بإستعمال كل المناهج اللغوية و الأدبية، لا نعيد قراءة التراث لعربي قراءة حديثة، و هذا بإستعمال كل المناهج اللغوية و الأدبية، الكفيلة بذلك ؟

## المبحث الثالث: الوظائف اللسانية للتنغيم.

## ملاحظات عهيايت

قبل الولوج في دراسة الوظائف اللسانية للتنغيم، نقترح من جهة تبيين الحدود و طبيعة الوحدات التنغيمية و من جهة أخرى أن نعرض المجالات التي تطبق عليها هذه الوظائف حسب ليبرمان 1967 إن الوحدة الشعرية القاعدية المشتركة في كل اللغات تكون بمحموعة النفس غير المسجل (ummarked breath-group) الموصوفة وظائفيا بشكل خاص على ضغط ما تحت لسان المزمار. إذا مصطلح بحموعة النفس مأخوذا بتفضيل ضيق يظهر أماسيا كوحدة على مستوى الأدائي، في حالة تحقيقه مرهون قليلا بالمتناقضات المفروضة من قبل التنفس نعتبر من جهتنا تبعا لأنصار المدرسة الدنماركية (glossematiciens) (توجبي قبل التنفس نعتبر من جهتنا تبعا لأنصار المدرسة الدنماركية (umité de modulation) التي حددت من قبل الوزن النهائي (بمعنى من قبل تنفيم نهائي) و التي يظهر تحقيقها محصورا في الكفاءة اللسانية للفاعل. إن وحدة تغيير الصوت تناسب واقع الجملة الصوتية التي يمكن أن تتحدد ك: تتابع فونيمات محددة بالتقاءات الجملة. حسب هيرست 1974 يجب على المملة الصوتية أن تحمل مركزا تنغيميا يؤثر على مقطع يحمل على محور النبر. إن مركز التغيم للوحدة التعبيرية للصوت مركب من وحدة تنغيمية « Intonemes » لها قيمة تمييزية بنفس الحجم كالوقف (pause).

إن وحدة التعلير الصوتي تنفسم إلى مجموعات تنغيمية محددة بوحوب الوحدة التنغيمية النهائية أو غير النهائية و محققة من قبل التغير الدلالي من طرف واحد أو مجموعات الكميات الشعرية: التردد الأساسي، المدة، الشدة. و لكن ليس محتما أن يتبع بوقفة. إن وحدة التغيير مركبة غالبا من عدة مجموعات تنغيمية.

Fr - la soeur de Paul / 기 / ira à Paris / 기 / le mois prochain / ك / It - il ministro digli esteri / 기 / si rechera à Londra / 기 / il mese prossimo / ك / غير أنها يمكن احتماله واحدا من النماذج التالية :

Fr - Il mangent / \(\sigma\)

It - e venuto / \( \square\) /

إن الإتفاق الآتي و الذي تحمل فيه كل الوحدات التعبيرية - على الأقل - مجموعة تنغيمية تعبر بقاعدة إعادة الكتابة بالشكل التالي: (Gio) UM → Gi

إن المجموعة النغمية و التي تعتبر المركب المباشر لعنصر التغيير تنقسم بدورها إلى مجموعة نبرية(GI) إن إعادة التقسيم هذا لاينطبق مع اللغة الفرنسية حيث المجموعة التنغيمية (GI) والمجموعة النبرية(GA) تمثل العناصر الممتدة. إن الوحدة التنغيمية الصغرى هي المقطع(S) وهو مركز التنغيم والذي يتقبل الوحدة النغمية (INTONEMME). هذا الاخير يستطيع أن يتحدد بإلتحام مجموعة من المستوايات العروضية المتضامنة مثل: الإرتفاع المول الشدة (مارتين 1975، روسي1979، دي كريستو، شفوولف 1981) إن تنظيم الوجدات التنغيمية يمكنها أن تتمثل في الشكل التالي:

و ت(م ت(م ف(م ق(م ق)م ف)م ت)و ت

UM(GI(GA(S()GA)GI)UM

من الأنسب إذن أن ندقق أنه في بعض الحالات المحصورة مثل ما هو الحال في الكلمات الجمل .هذه الوحدات المختلفة تمتد إلى المعنى،مثلا في الفرنسية:/ / PAUL و في الإنكلزية/ /YES .. إلخ )

والذي يمكن أن نعبر عنه بقواعد إعادة الكتابة التالية:

1- الوحدات المتغيرة (UM) المجموعة التنغيمية (GI)

2- المجموعة التنغيمية (GI) المجموعة النبرية (GA)

3- المجموعة النبرية (GA) المقطع (S)

و بخلاف مجموعة النفس و التي هي وحدة تنفسية (كمركب مباشر) و المحموعة الإيقاعية، حيث تحقيق التنغيم مرهون غالبا بعوامل غير لسانية. إن وحدة التغيير، المحموعة التنغيمية و المجموعة النبرية هي العناصر الإعتباطية و الإتفاقية التي تصير حسب تنظيم حاص لكل لغة، الكفاءة اللسانية لموضوع المتكلم.

إن المجموعة التنغيمية-والتي نعتبرها مركبا مباشرا لوحدة التغيير - هي وحدة مركبة ومشكلة من عدة عناصر ليس لها جميعا نقس القيمة الوظيفية. تفهم المجموعة التنغمية المجال أو النطاق (CONTOUR) الذي يتحقق فيه الأنتونيم ما قبل المجال أو م قبل النطاق مثلما هو موضح في الشكل (01) إن المقاطع الأساسية و النهائية لماقبل المقطع المنبور (contour +pretonique) إن مجموع المجالات و ما قبل المقاطع المنبورة (pretonique) ترك و زن المجموعة النغمية.

ما قبل النبر ما قبل المجال ما قبل المجال التعمي المحال النغمي المحموعة التنغيمية

و قد أثبت (هيدنغ - كوش و ستودار كنيدي 1964 و أوتسري و ديكريستو 1972) أن (Attaque) و (Contour) و مجموعة النغمية لهما عمل وظيفي للتصميم الأول وقد أوضحنا أن التشفير و فك تشفير البنى التنغيمية يجرى أساسا على قاعدة هذه النقط المفتاحية. و فعلا فإن التنظيم التركيبي يسمح بتطبيع الشكل العام لكل سلوك مكرر تنغيمي و يتركب من زيادة على موضح قوى لتسلسل المكونات الدلالية و النحوية للجلة (دي كرستو 1955-1956) و هذه النقط المفتاحية ليس لها قانون فونيمي، لأنها تشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في ظهور المحتوى بنفس الدرجة كالمورفيمات هكذا فالمحال المتضاعد و الذي يتحقق به الوحدة التنغيمية باعتبارها حاملة للدلالة الإستفهامية. من وجه النظر هذه تعتبر الوحدة التنغيمية الوحدة الصوتية الصغرى للمعنى (مورفهم تنغيمهي)

(بلومفيلد 1933 و والس 1945) نفهم من جهة أخرى أن (Attaque) و الفونتيك التي لا تعتبر وحدات مستقلة يمكن أن يسكت عليها و على المحتوى الاستفهامي (أوتسري و دي كريستو 1972) المجموعة التنغيمة المركبة من استهلال و قبل النغمة و المحال و نظام سبيه بنظام المورفيمات المتواصلة. يظهر نظام المجموعة التنغيمية جليا أن التنغيم شكل متوصل (روسي 1981 إن روسي و آل) يشتمل البحث في علم التنغيم (أنتولوجي) رفع قائمة الوحدات التنغيمية (عصاء وظيفتها.

و في المقابل تقدم البحوث في هذا المجال مهمة بالغة في كونها مكتملة. و كذلك في الفرنسية أغلب اللغات تتحد العناصر السابقة لجلب نتائج التحليل (ديلاتر 1966) و الحاصلة في الآن نفسه لأبسط و الأكمل بالنسبة للفرنسية و الذي يكون مفيد بوجه حاص لفهم نهاية هذا العرض.

الشكل (-5) يمثل التنغيمات العشرة القاعدية مثلما حددها، ب. ديلاتر و الذي يتمثل في الحقيقة الإشكال التنغيمية العشرة الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية و الموصوفة بمصطلح المستويات و المظاهر.

و لا ريب أن مناك كثيرا ما يقال حول الطريقة التي سير بها (ديلاتر) حدولهو عرض تحليله. و لكن هذا بعدنا كثيرا عن الأهداف المتبعة في هذه الفقرة.

إن دراسة الوظائف اللسانية للتنغيم تحتم تعريفا سابقا لمختلف مجالات المحتوى حيث تطبق الوظائف. و ننطلق من فكرة أن حدث الكلام يفترض ناطقا، سامعا و الحدث (موضوع الرسالة) استخلص تروبسكوي 1957 أبعد بوهلير أن لكل مظهر منطوق الأثة أوجه: عرض (عبارة الموضوع المتكلم) نداء المتكلم (نظرا لممارسة هذا الأخير نوع من الضغط) و إعادة عرض الشيء موضوع الرسالة. هذا التصنيف رقعه حاكوبسون 1963 و الذي يستعمل فيه المصطلحات المختلفة لهذا الوظيفة الإنفعالية، الوظيفة المرجعة، (و الوظيفة عرض مشلما توقعه تروبسكوي يؤسس مجالا مغايرا لأنه

Troubletzkoy, N.S.(1957), Principes de Phonologie, Klincksieck, Paris. <sup>1</sup>

يهم مرة واحدة اتصاف موضوع المتكلم (مع خصوصياته الفردية، الجغرافية الإحتماعية، الثقافية).

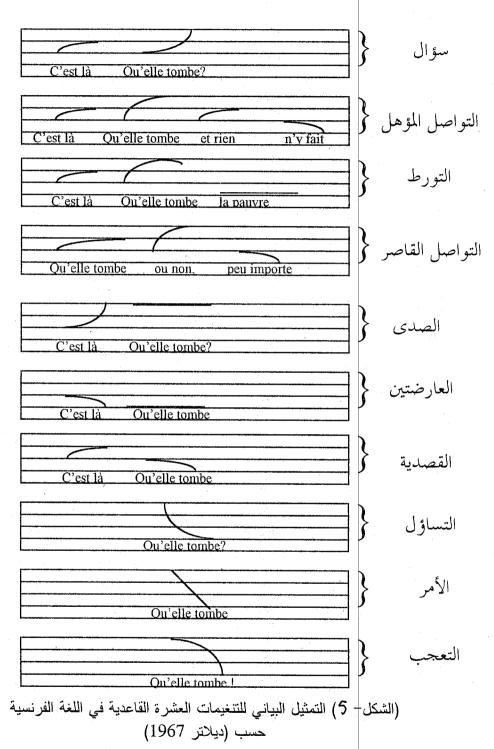

إنه مزج حقيقة الوظيفة التبيينية أيت الدراسة ملك لعلم الأصوات الأسلوبي وبين الوظيفة التعبيرية و التي تظهر من خلال التحليل اللساني. إعتبر (فون 1962) أن المستوايات

الثلاثية التي ذكرها تروبسكوي تستطيع أن تقلص الإنشقاق المتضمن المستوى الموضوعي (تمثيلي أو مرجعي) والمستوى الذاتي الذي يتفرع بدوره إلى قسمان: الندائية و التعبيرية.

إن عملية الإحتواء الندائي في المجال الذاتي قابلة للإعتراض و المناقشة، لإنه إذا كان الإستفهام و النداء الدعائي حتى لا نأخذ إلا مثيلاتها. هي نداءات، وليست بالضرورة تعبيرية، و بالمقابل إن المفاحأة والترتيب يظهران بحسم مرة واحدة الوظيفة التعبيرية و الوفيفة الندائية. ونحدد من جهتنا حتى لا نعقد دون صلاحية هذا البحث.

ولنميز المستويين الموضوعي و التعبيري محافظين على الروح الحميمية التي تضمنها داخل حدث الكلام و أن إحتياجات التحليل تسمح لنا بتفريقهما.

من جهة أخرى إذا أردنا أن نعطي اعتبارا إلى الطريقة المرضية للوظائف التي يتحملها التنغيم داخل الإتصال اللساني، ومهم أن نعتبر أن للحدث اللساني عند (بيرو 1978) نظامين للتركيب:

نظام تركيب الرسالة (البنية الدلالية) نظام تركيب العرض (البنية النحوية)

يمكننا أن نعتبر الرسالة كوحدة إعلامية للإتصال و العرض كوحدة للنحو يعني هذا كشبكة علاقات بين المركبات . ظهرت الجملة المحققة داخل الحدث الكلامي مثل إنتاج توافقي بين العرض وبين الرسالة. وتغييرها دلاليا مرهون في الآن نفسه بالمعلومات القادمة من عملية تركيب الرسالة وبين عملية تركيب العرض. إن الأخذ بالإعتبار تركيبة الرسالة تسمح للأخذ في الحساب الوضعية و السياق المرجعي الذي غالبا ما كان مبعدا عن التحليل اللساني. إن إدماج هذه العوامل تحدد ما يعالج لسانيا كعنصر إحباري. أو كحامل لمعلومة حديدة . إن الخبر (RHEME) هو الذي يعالج كعنصر غير إخباري و كركيزة معروفة مسبقا باسم الموضوع (THEME). إن هذين العنصرين هما المركبان المباشران للرسالة و التي تحدد عالمية

Perrot, J (1978), « Fonctions syntaxiques, énonciation, information », Bull. Société linguistique de Paris. LXXIII

تركيب الرسالة و عملية تركيب العرض. إن الأخذ في الحسبان لهذا التركيب يسمح لإدماج عناصر النطق و التي تضع في الإعتبار شيئا آخر غير نحو العرض وتوجهنا بهذا الحدث إلى تحقيق دراسة أكثر تكاملا للتواصل اللساني.

## المبحث الرابع: تحليل الوظائف اللسانية للنغيم

## 1- وظائف الشغيم على المسنوى الموضوعي

أ- تعتبروظيفة التكامل أو الوظيفة التكاملية (روسي1977) إحدى الوظائف التركيبية الأساسية للتنغيم والتي تمنح العلامة أو مجموع العلامات هيكلا متينا للحملة. و تعتبر خذلك الشرط الأساسي و الكافي لترقى كلمة مثل: (paul) إلى رتبة الجملة. هي علامة تنغيم تنازلي/ كا/ والذي يسمح لهذه الوحدة من النطق الأول لتركب حوابا كاملا لسؤال مثل: qui partira avec marie?

هذه الوظيفة التكاملية للتنغيم موضوعة بوجه حاص و بداهة إذا أعدنا أحد الأمثلة التي ذكرها (غروس، 1975) Max travaille d'une façon التي ذكرها (غروس، 1975) المقبولة من طرف إستعمال التنغيم التفضيلي هيكل العرض طبقنا معاييرالنحو التقليدي المقبولة من طرف إستعمال التنغيم التفضيلي هيكل العرض النحوي التنغيمي Into-syntaxiquement مشكل جيدا. فمسموح لنا أن نحزم مع (روسي، 1977)، أن التنغيم مسق بين وحدات النطق الأول (التمفصل الأول) Premiere Articulation (الكلمة، الجملة) التي بدورها لا يكون لها أصل.

ب- تتضاعف الوظيفة التكاملية إلى وظيفة صياغية في حالة إحتيار تنغيم نهائي يعلن لها غالبا وحدها الرتبة القاعدية التي تنتسب لها الجملة (الإثبات، الإستفهام، الأمر،... خ). و من الأنسب و اللائق أن نميز بين مستويين للنمط. والتي نأهلها هنا بالنبط الأول (غير التعبيري) والنمط الثانوي (التعبيري). الوظيفة النمطية للتنغيم، بالمفهوم العام للمصطلح (و الذي يمارس على مجموع الأنماط التبيينية) و الذي يهم المستوى الموضوعي الذي هو الشكالية هذه الفقرة و المستوى الذاتي الذي يعالج فيما بعد. يمكننا إذن، أن نمثل من الآن محموع الوظائف النمطية للتنغيم باستعانة رسم بسيط مركب ثنائيا (الشكل رقم )

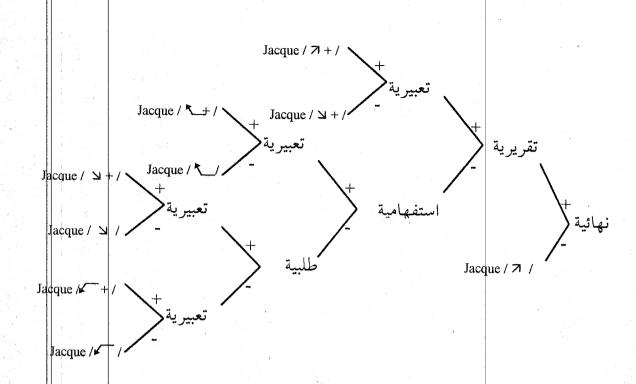

(الشكل- 6-) رسم بياني لمختلف الطبوع المعطياتية الأساسية والثانوية المحققة بالتنغيم

ج- الوظيفة التركيبية لرسالة التنغيم (الوظيفة الإخبارية) هي في مجموعها ثلاث: الوظيفة الجذرية، الوظيفة الخبرية (Rhematique) و الوظيفة التباينية. و يساهم التنغيم في التركيب الدلالي للرسالة و قابلا التعريف من الموضوع إلى آخر (دان، 1967 مارتين، بالتير 1977 مارتين، 1977. روسي و آل، 1981) و كذلك للتعليل و التفسير (كريستي 1977-1979) و مشيرين إلى التنظيم التركيبي لهذه العناصر.

يوافق الموضوع (Thème) المتعارف داخل الحدث التواصلي. والذي أعطاه السياق المرجعي أو المتمثل في سؤال جلي، ظاهر أو ضمني و أن الخبر Rhème له مساهمة الإحبار (دان، 1964). يمكننا أن نعتبر، بنفس الطريقة أن الحجة و التعليق يتبينان على التوالي في موضوع الجزم (أي على أي شيء يقع الحكم) وعلى فكرة الجزم (على من نحزم النمطية. وكذلك في الجملة.

| ىيە | السانية للتنغ      | تحليل (لوظائف ا                                                   |                                       |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| M   | arie/7/            | son fils / 7 / est toujours malade                                |                                       |
|     |                    | التعليق المجال                                                    |                                       |
| ع   | ا الموضو           | الخبر                                                             |                                       |
|     |                    | (الشكل - ٦-)                                                      | 90                                    |
|     |                    |                                                                   |                                       |
| ت . | (ت و حبادا         | ، 1981)، تعيين الموضوع مشرح في اللغة الفرنسية بشا                 | حسب (روسم                             |
|     |                    | أو مورفيمات تنغيمية.                                              | تنغيمية (Intonèmes)                   |
|     |                    | (Continuation Majeur).                                            | التواصل المؤهل                        |
|     | 1                  | المتنادي (Continuation Majeur Appelative                          | التواصل المؤها                        |
|     |                    | /Par                                                              | العارضتين /                           |
|     |                    | Et son père? :                                                    | مثال: السؤال                          |
|     |                    | •                                                                 | الأجوبة                               |
|     | $\parallel$ (1) So | n père /CM/ est en Espagne /TERM/                                 |                                       |
|     | _ع                 | الخبر الموض                                                       |                                       |
|     | 2) So              | on père /Cma/ il est en Espagne /TERM/                            |                                       |
|     | ع]                 | الخبر الخبر الموض                                                 |                                       |
|     |                    |                                                                   |                                       |
|     | (3) il             | est en Espagne /TERM/ Son père /PAR/                              |                                       |
|     |                    | الخبر الموضوع                                                     |                                       |
|     | 1                  | (الشكل – ، ، )                                                    |                                       |
| ع،  | ة الموضلو          | رانست )<br>المتنادية / Cma/ و التي تمثل تساؤلا غير مباشر حــول هو | المتابعة المؤهلة                      |
|     | 1                  | لما يكون موضوعا داخليا (Anteposé) مع أو دون أ                     |                                       |
|     |                    | دائما الموضوع المنطوق آخرا.(ديلاتر،1966.يوندرلي،79                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| j   | /CMa/,/CI          |                                                                   |                                       |
| •   | , ,                |                                                                   | ,                                     |
|     | F E                | 1                                                                 |                                       |

هذه العناصر تؤسس المواضيع التي تسمح بتعريف مواضيع الرسالة وتبين زيادة عن هذا تسلسلها لما يحتمل هذا كثيرا. ويمكننا أن نوضح الوظيفة التسلسلية الموضوعية بالمثال التالل:

Le samedi Ma femme Elle joue au tennis

S.N (تسيطر على) S.N

1- Le samedi / CMa /ma femme /CM / elle joue au Tennis /Term/

2- Le samedi /CM / elle joue au Tennis /Term/ ma femme /Par/ S.N (تسيطر على) Advp.

3- Ma femme /CMa/ le samedi /CM/ elle joue au Tennis /Term/

4- Ma femme /CMa/ elle joue au Tennis /Term/ le samedi /Par/

إن الأمثلة التي اقترحناها تبين حتمية أن التنغيم يضمن كذلك وظيفة خبرية (Rhématique) في حالة كون الخبر (Rhème) مسجل دائما بوجود وحدة تنغيلة (Term/

وظيفة التنغيب الإخبارية الثالثة هي الوظيفة التباينية وهي محققة بالواحدة التنغيمية/+Term/ الذي يظهر (emphrisation) غير التعبيرية للخبر (rhème) الموضوع دالحليا أو خارجيا.

La voiture /Term +/Jai vendu /Par/ Jai vendu

الوحدة التنغيمية/+term أذات قيمة تباينية في هذا الموضع . لإنها علامة عاجزة و ملغاة مثلما هو موضح كذلك في الثال التالي :Cest La Voiture Que J'ai Vendu , Pas La Maison) وبنفس القيمة المساعدة للتعبر "C'est...Que"

(Cest La Voiture /Term +/ Que J'ai Vendu /Par/

د- إذا كان التنعيم يؤدي وظيفة أصلية في بنى الرسالة؛ فهو يشارك كذلك في بلية التعبير بفضل وظائفه النحوية (دي كريستو، 1975، 1978. مارتين، 1979). و من هذا

المنظور يمكننا إعتبار أن الوظيفة الأساسية للتنغيم هي وظيفة المماثلة المحققة للوحدات الناحوية و التي تسمح لنا بإثبات الحدود بين المكونات المشكلة جيدا. و فعلا (وحسب دي كريستو، (OM/). فإن المكونات المباشرة للحملة هي منفصلة بمنهجية و بحد تنغيمي ما فتئ يكبر/ françois/cm/ à tèlèphoné à Marie/CM/ De Paris / Term/.

و يمكننا أن نعتقد أن (فرانسوا) يمثل هنا موضوع الرسالة، وأننا نخلط بين ترتلين للتركيب الدلالي و التحوي. يكفي المشال التالي لتوضيح أنه إذا كان /CM / هو حقيقة مسجل موضوعي مركب كذلك لعلامة(SN) المكونة للجملة (P).

Que se passe t-il?

La Voiture /CM/ a grille La feu Rouge/Term/

(ت. أ) S.N (ت. أ) S.V (الخبر) Rhème (الشكل – ١٥)

المكونات المسيطرة من لدن رموز الرتب SN, SV, SP عبارة عن شطب لطياغة حدود تنغيمية غير نهائية و قاصرة/CM/مثلما تتعلق بالمثال التالي:

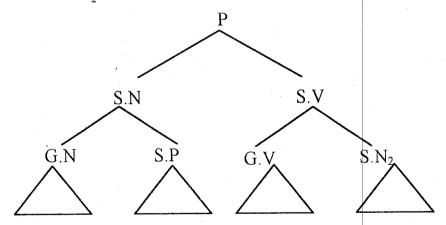

Le président /CM/ De l'assemblée /CM a repris /CM la parole /Term/

يظهر إذا أن الوظيفة التبيينية للمكونات النحوية تتضاعف بوظيفة تسلسلية. و أن مستوى الحدود التنغيمية تنفذ إلى عمق العقد في البنية التشجيرية لكونها نسبية.

أما في حالة كون التنغيم مسجلا للبنية النحوية القاعدية يظهر مثل الحدث المرئي (روسي، 1977) و مثل الكاشف للبنية العميقة. بهذا العنوان يسمح لرفع الغموض في حالة وجود بنيتين عميقتين تتحققان على البنيتين السطحيتين المتحانستين. وكذلك في المثال القترح من لدن (مالمبرغ، 1967):

1- La belle/CM/ Ferme Le Voile (La jolie fille tire le rideaux)
2- La belle/CM/ Ferme Le Voile. (La Jolie Maison Le Cache)

يجب إذا أن نضيف إلى الوظيفتين النحويتين للتنغيم أنه قد عرضنا (وظيفة التبيين للمكونات النحوية و الوظيفة التسلسلية) وظيفة فك الغموض.

## 2- وظائف التعيم على المسنوى الله اتي

إن الظواهر اللسانية المنكشفة عن الكيفية محددة غالبا بعبارة العلاقة بين اللقي (المتكلم)، و المعبر عنه (المسافة) أي عما نريد التعبير عنه. (الوضع) بالعلاقة مع ما يقول، درجة (التكلف) بالغرض من لدن الملقي...إلخ) (غرنبش،1979).

إن الصيغ التعبيرية للمعطيات تظهر شبه محصورة قليلا من طرف التنغيم، لأنه لا يوجد صراحة علامات نحوية تعبيرية. إن أول وظيفة تعبيرية للتنغيم هي التي تتألف لتسجل حالة يضبطها المتكلم إتحاه الرسالة التي يبعثها أو يرسلها (شك،مفاحأة...إلخ)، ونحن ننعتها بالوظيفة الحالية أو الموقفية. هذه الوظيفة تعبر بالإستعمال المقنع و من الحدود السطحية المكونة لقاعدة النظام المركب (ليون،1971).

هذه الوحدات التنغيمية و التي هي المورفيمات التعبيرية أو الوحدات النبرية المنهوم EXPRESSEME تكون -من وجهة نظر المحتوى- وحدات متعددة القيم. إن هذا المنهوم الذي نواصل إدراك داله Signifie و التي يحمل حتى بعد ترشيح الأصوات من الكلام. (و هذا حسب روسي، 1977)، هذه الوحدات ذات القيم المتعددة يمكنها أن تدرج في التقسيم المرجعي للنحو، مثل الأسماء، الأفعال، و الضمائر لإن الوحدات التعبرية

Rossi, M, « Intonation et la troisième articulation », Bulletin de la société linguistique de Paris, LXXIII. 1

(Expressemes) تنسب للوحدات المرجعية بالوظيفة الدالة التي توفرها و تحققها. وقد رأينا من جهة أحرى في فقرة سابقة أنها تتضمن زيادة عن الوظيفة النحوية، الوظيفة التكاملية. و في حالة كون التنغيم يدل كذاك على مختلف الدرجات التي يمكن بها تحقيق مختلف الأماط التعبيرية (مفاجأة، أكبر أو أقل ، الترتيب، أقل أوأكثر حسما) نقول إنه يضمن وظيفة الكمية و وظيفة الشدة أوبالأحرى الوظيفة التحجيمية و الوظيفة التأكيدية.

فإذا أعدنا تحميع الوظائف الإحبارية و التعبيرية في نفس الرتبة عامة، والوظائف العرطية، يمكننا تمثيل مجموع الوظائف اللسانية للتنغيم بالرسم البياني التالي:

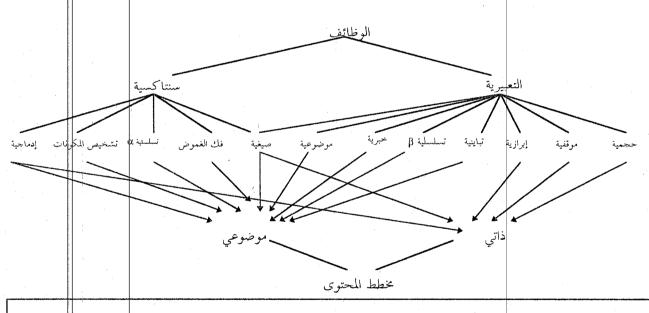

(الشكل-12) الوطائف المعجمية و التبيينية للتنخيم على المستويين: الموضوعي و الماتي

## المبحث الخامس: جوهر التنغيم.

نوضح ثلاث مستويات لجوهر التنغيم، الجوهر السمعي، الجوهر الفزيائي و لذي يتحقق به التنغيم. وهو مركب فقط من تغيرات التردد الأساسي (FO) بينما دريسات حديثة تظهر حتمية أن هذا لجوهر مشكل من تركيب لكميات ثابتة يمكن من خلالها ان يتضمن على الشدة، المدة، الفاصلة، و الطابع. في جوهره السمعي. فالتنغيم إذن فونيم متعدد المعايير Pluriparametrique إن تغيرات التردد الأساسي (FO) مرتبطة بقاعدة عامة في تطور الضغط على منطقة ما تحت لسان المزمار Sous Glottique، إلى تغيرات شدة الأوتار الصوتية والتباعد المعتدل للغضروف الحنجري (الطرجهالي) Cartilages Arytenoides. إن تقاطع منطقة ما تحت لسان المزمار يثير زيادة في مجرى تدفق الهواء من خلال Glotte. و نتيجة لهذا يقع تذبذب في إيقاع الأوتار الصوتية. الحدث نفسه يمكن أن يتحقق بزيادة شدة الأوتار الصوتية وتخفيض كتاتها، والتي هي مراقبة تسويات الحنجرة/التردد الأساسي.

(حسب كولي، 1975)، إن الإنخفاضات المنتظمة للتردد الأساسي (FO) المراقبة أتناء بعث معلومة بالهولندية (خط الميل) Ligne D'inclinaison تكون ملازمة للتوقف المنتظم للضغط على منطقة ما تحت لسان المزمار Sous-Glottique، بينما التغيرات الإيجابية و السلبية للتردد الأساسي (FO) من جهة، و من أخرى. و هذا المنهج يتعلق خاصة بعمل عضلة كلتردد الأساسي (FO) من جهة يكون لأحداث مختصة تجعلها تنمو وتنقص حسب تغيرات التردد الأساسي (FO). لكن خط الميل غير مصرح في جميع اللغات من جهة أخرى كونه أعطينا الأهمية لإختلافات الضغط على منطقة ما تحت لسان المزمار Sous-Glottique والتي سجلت في إرسال الكلام. و إنه من المحتمل أن مراقبة التردد الأساسي (FO) مضون أساسا بتعديلات الحنجرة. و بالمقابل فإن إحتلافات الشدة متلازمة لإختلافات الضغط على منطقة ما تحت لسان المزمار Sous-Glottique فإن إحتلافات الشدة متلازمة لاختلافات الضغط على منطقة ما تحت لسان المزمار Sous-Glottique في زيادة التردد الأساسي (FO) مسلم و آلوب المناس المختصين. و من الصعب، في المقابل أن نخص انخفاض التردد الأساسي بها من لدن معظم المحتصين. و من الصعب، في المقابل أن نخص انخفاض التردد الأساسي

(FO) إلى عضلة محددة. من بين المترشحين المحتملين لانتاج هذا الحدث، ندكر في أغلب الأحيان Sterno-Thyroide. إن في هذا التباين يثير النغم إرتخاء شدة الراط الصوتي الأحيان Thyro-Arythenoide Lateral (فيجيمورا، 1979) و Ligament Vocal (فيجيمورا، 1979) و يقلل من شدتها الطولية (سوبرغ، 1972) الذي عليه أن يختصر طول الأوتار الصوتية و يقلل من شدتها الطولية (سوبرغ، 1979) مع فرضية أن تطورات التردد الأساسي (FO) تتعدل بمجموعتين من العصالات المعاكسة: المسرعة و المبطأة. وبدون ذلك لا يمكن إعطاء معلومات أكثر دقة على حقيقة هؤلاء. يظهر في ضوء الدراسات الحديثة أن تغيرات التردد الأساسي (FO) مرمونة بعضالات عديدة و متنوعة، مثل Genio-Hyoide الذي يمكنه أن يبعد كثيرا عن الحنجرة (فيجورا، 1979). و من الممكن إذن وفي وضع معرفي أن نقترح نموذجا فزيولوجيا مراقبة التردد الأساسي (FO).

إن اختلافات المدة تقلل من المشاكل خاصة إذا علمنا أنها تتصل حيدا مسرعة التحرك عند الناطقين.

إن ميزة تعدد المعايير للتنغيم يتعلق بوضوح من الدراسة بجوهره السمعي. إن مختلف المعلومات التي تظهر على المستوى النغمي مشحونة أثناء حالة الإستقبال بالمجرى النسقي الذي يركب الجوهر الإدراكي للتنغيم.

في الفرنسية الوحدة التنغيمية Intonème النهائية تتحقق في أغلب الحالات بنغمة ساكنة داخل سجل مهم، لكن الإنخفاض المنتظم للشدة و الذي يصاحبها تحريك الإدراك للسقوط النسقي الذي له قيمة نهائية. و نجد في الدراسات الحديثة التي قام بها روسي (1979–1981) رؤية مهمة على النمطية التفاعلية بين قيمها. كما نجد كذلك بعض التشريفات في الشكل (125).

و أثبت كذلك أن السعة الذاتية مرهونة بقسط وافر بالمدة (مينسون، 1977) و أن المقاطع التي تحمل تغير نسقي تمتد حتى تظهر أكثر طولا من المقاطع الملونة بنغم تابت (لهيست، 1976).

و لا يجب أن يغيب عن أذهاننا-من جهة أخرى- أنه من اللازم أن نميز مستوين للإدراك: المستوى المحيطي، أو مستوى الإصغاء و المستوى الثاني، المتعلق بالتكامل الوطيفي. إن التمييز في لغة يجب أن يفهم كفعل مركب و يتم على مستوايات مختلفة. إن القرارت اللسانية التي تنبعث من المراكز العليا، خاضعة لتطورات رجعية التي وظيفتها المراقبة، وبالطبع تصحيح المعلومات القادمة من مراكز الإدراك النهائية. هذه الأحداث الرجعية تطبق أساسا لما تصبح المعلومات التي تظمر على المستوايات الداخلية غامضة. يظهر كذلك أن القررات اللسانية تقنع بالأحكام السمعية و أن التكامل الوظيفي ينبثق من اللهجة بين هذه و تلك

و بوجه عام إن دراسة البنى التنغيمية تحتمل مستويات عديدة للتحليل و التي تمثل على درجات التجريد المختلفة (هارت¹ و كولي 1975)، إن البحث التجريبي و الذي يحمل على الجوهر السمعي يؤسس الكيفية الأقل تجريدا و الأكثر استقامة لملاحظة المظاهر الملوسة و المتماسكة للتنغيم، في حين إن أبسط تحويل للمظاهر الموضوعية للتردد الأساسي، التحد، المدة تثمل المستوى الأول للتجريد. و من جهة أخرى التحليل السمعي الدقيق لم يكن منذ القدم حياديا، لأن نتائجه ارتبطت بالجانب المنهجي و بالوسائل المستعملة.

و قد بلغنا المستوى التجريدي الثاني لما استعمل المجرد أذنه أو أذن المحبر كوسيلة تحليل لاستخراج من الرمز السمعي بعض المعلومات. نتعدى درجة جديدة للتجريد إذا حاولنا تحويل هذه العلامة بتشغيل معرفتنا بالمتباينات الإدراكية و اللسانية.

أخيرا إن المستوى التجريدي العالي ارتكز على اعتبار العناصر العروضية (النبر، التغم، التنغيم) أشكالا حقيقية مثل أنظمة الوحدات المجردة تركيبيا منظمة و لدراسة العلاقات التي تصونها هذه الوحدات داخل كل نظام، و كذلك مختلف الوظائف اللسانية.

إن تحليل جوهر السمعي للتنغيم يمكنه أن يحقيق على العموم مناهج عديدة، منها ما يطلب تشغيل تقنيات و فنيات محضرة حيدا و أو جزناها هنا بـ Faute de place لفحص المسائل المثارة من طرف قياس التردد الأساسي و من الممكن أن نعيد صياعة المناهج التي تسمح بتحجيم الإختلافات لهذه الكمية في مجموعتين كبيرتين، و نعتبر الأمر محصور في

Hart, J. and Collier, R (1975), « Integrating Different levels of Intonation analysis », J. off Phonotics <sup>1</sup>

تغيرات الحنجرة و استخراج التردد الأساسي (FO) من العلامة السمعية للكلام. في الحالة الأولى كنا نستعمل غالبا laryngographe أن المائعة المائعة الكهربائية Impédance وفورسان و أبرتون (1971) هذه الأجهزة التي تقيس تغيرات الممائعة الكهربائية un laryngographe من جهة و من جهة أخرى الحنجرة المائعة العلامي نقيس به تغيرات المائعة من خلال الضوء الذي يمر عبر لسان المزمار la Glotte هذه التغيرات ملتقطة من طرف خلية الصورة الكهربائية Photo électrique و عن طريق المجرى الأنفي. عندئذ تضاء قاعدة الحنجرة على مستوى fosse susternale و عن طريق حسم مضيء. غير أن تشغيل أو عمل الحنجرة على مستوى أن العلامات التي تصدرها بات من الصعب تفسيرها.

يمكن كذلك استعمال un laryngographe أو un accéléromètre و هما حساسان للتغيرات الميكانيكية (بيكال و ريزو 1965) و هي مؤهلة لكشف تغيرات الحنجرة. و لما كان un accéléromètre موضوع على مستوى الحنجرة بمساعدة حزام و un laryngographe تحت تفاحة آدم فإن قيمة تشغيل هذه الأجهزة خاضعة لوضعيتها الحسنة.

طريقة أخرى أكثر قدما ترتكز على التقاط الموجات الصوتية في مخرج المجرى الصوتي في متوسط الميكروفون Microphone هذه العلامة يمكن أن تسجل بيانيا بمساعدة Oscillographe أو عن طريق استعمال الأشعة ما فوق البنفسجية التي تسمح برؤية الإهتزازات على الورق، هذه الإهتزازات التي تصاحب إنتاج الأصوات المجهورة. و إنطلاقا كذلك من Oscillogramme المتحصل و كذلك متعلق بسهولة أن نقيس مدة كل فترة أو مرحلة (T) و أن نحسب التردد (F) التردد الأساسي (Fo) بفضل الوظيفة التي تربط قيمتها.

F= 1

يمكننا أن نقوم بنفس العملية بالنسبة للعلامات الصادرة من laryngophone هذه Sonagraphe أو Spectographe أو Spectographe أو Spectographe أو التقنية التي أصبحت غير دقيقة، أما في يخص الجهاز الطيفي le Sonagramme أو التريط يسمح بمرونة أكبر و معالجة أوسع من le Sonagramme ألينما عرض شريط الترسيط الترشيح العرضي (الشكل-13) يجعل بالضرورة التردد الأساسي للمتكلم أقل من عرض شريط الترشيح

TYPE B/65 SONAGRAM & KAY ELEMETRICS CO. PINE BROOK 11.

ž

لشكل - ٨٥-

اباك أبوك أبيك Aides aabuska aabisk

رسم طيفي بالحزام الواسع للكلمات (أباك، أبوك، أبيك) مرتبة في الرسم من اليساد إلى اليعين

(300 Hz) و البنية التكررة للأجزاء المجهورة و التي تظهر تحت شكل أثلام عرضية تناسب التحريكات المزمارية (Glottales) و كونه مسلم به أن كل واحد من هذه الأثلام يبين بداية فترة، فمن الممكن أن نقيس هذه، و نذهب لتعريف قيمة التردد الأساسي (Fo). إلا أن هذه المنهجية لايمكن أن تطبق على الصوت النسائي ولا على صوت الأطفال لإن تردياهما الأساسي (Fo) هو غالبا أعلى من شريط الترشيح. هذا العيب يمكن التخلص منه إذا أحرينا حسابات التردد الأساسي (Fo) على sonagramme ذي شريط ضيق يتميز بتحديد حيد للتردد الأساسي (Fo) هذا النوع من sonagramme يعطي صورة حول بنية النسقية التي تركب الأصوات الحقية. مثل التوافقات هي اجتماع كامل للتردد الأساسي ، والذي ينرق انسجامين متجاورين. نعين غالبا تردد التوافق الخامس أو العاشر ونقسم الأعداد المتحصلة على خمسة أو عشرة وهذا ما يسمح بتخفيض القياس بنسبة: 5/1 أو 10/1 (ميت، 1971)

إن التردد الأساسي (Fo) يمكنه كذلك أن يستخرج من علامة الكلام بفضل استعمال جهاز محمول خصيصا لهذا العمل، و يتعلق الأمر بكاشف للتنسيق (إذ من الواحب أن سميه كاشف للتردد). والذي رأى النور سنة 1937 من قبل (غريتزماشر و لوترموزر) و الذي لـم يتوقف عن التكامل في خضم العشريات الأحيرة.

إن مبادئ تشغيل الأشكال المختلفة للكشف قد فسرت بكثرة من قبل (مرتين، 1970) و (تاستون 1972) و إليهما نبعث القارئ الراغب في تعميق معارفه في هذا الموضوع. إن الكواشف المألوفة تسمح بقياس تردد العلامة فترة بعد فترة (الشكل 141) و منابعة التغيرات الزمنية له التردد الأساسي (Fo) في أدق تفصيلاته. يمكننا أن نزاوج بين الكثف التوافقي و المسجل Galvanométrique و نقطف حينئذ شكل المنحنى له التردد الأساسي (Fo) على الورق (الشكل 15) نرفق عادة بهذا Oscillogramme الأخير (الذي يفيد في تقطيع الوحدات الصوتية) و خط الشدة، تحليل هذه القيمة كونها تحصل معا بمساعدة كاشف للشدة. في بعض الحالات يكون ظهور منحنى التردد الأساسي (Fo) للعيان محقق على ماشة التلفاز (مارتين 1972).







شكل بين مختاف التخيرات الزمنين للستردد الأساسي (٢٥)

أنظمة أخرى للمعالجة، و التي تحتم استعمال الجهاز الإعلام الآلي سمحت بالحصول على المنحنيات الرقمية لله التردد الأساسي (Fo) مباشرة و للشدة و التي عليها قيم الكيات مسجلة بـ (هرتز) و (دسبال) (تاستون و روسي 1977) ينظر الشكل (١٩٥٠) و في عض محالات تعليم اللغات لغير الناطقين بها و إعادة تدريب العسر اللغوي و هي صالحة بوجه خاص لتهيئة نظام الكشف الآلي و هو قادر على التأقلم فورا لمحتلف الشروط المحربة و إلى مختلف أنماط الصوت. إن نوع كاشف النسق مرهون بقابليته لحل بعض المسائل السائكة و بالخصوص مثل دقة التحليل، تتابع التغيرات السريعة و القفزات (Octave). إثمراف المرحلة، مقاومة الصوت، إدراك التردد الأساسي (Fo) و توافقات عليا و تأطير التردادت المحتارة لتحاليل حسب وظيفة سجل المتكلم.

يجب أن نختص من جهة أخرى بحركية أكبر، حتى نتمكن من دراسة الصوت النسائي و صوت الطفل. إنها مناهج الكشف للجيل الجديد و التي تستعمل المناهج الرياضية البرمحة داخل جهاز الإعلام الآلي و الذي يتأسس على معالجة زمنية (Autocorrelation) أو طيفي للعلامة و نستطيع كذلك رفع هذه الصعوبات و نركب وسائل أحرى موتوقة و ناجحة Fiables et performentes.

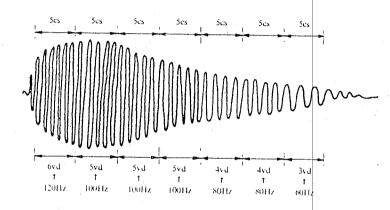

حسب (ليوى ومارتيني . (١٩٩٥)

### الخاشمة

اللغة كائن حي. تتحدد وتتغير ككل الأحياء، ولا يمكن أن تثبت على حال لأنها لا تكتسي بصفة الثبات كالدين. فالتعامل معها يكون من وحي طبيعتها المرنة، التي تأثّر و تتأثر بغيرها من الظواهر الإحتماعية.

و لما كان التطور ناموس وسنّة كل الأمم و الشعوب، انعكس ذلك على لغاتها فأشير من اللغات تغيرت بتغير مواطن وجودها، وكم من اللغات إندثرت باندثار أممها.

و اللغة العربية إحدى اللغات التي واجهت و صارعت، فبقيت. وحصلت على شرف احتواء و تضمين لفظ القرآن الكريم. ولم تنل هذه القيمة من لفظها إنما من حوهر كامن في طبيعتها بالذات. لا من حيث الشكل و الموضوع فحسب إنما مما يفوق كل هذ ويتجاوزه.

و لم يبق الدرس الصوتي بمعزل عن الظواهر اللغوية الأخرى، بل كيف يكون له ولك و هو في مجال ممارسة اللغة بشكل مباشر. فاللغة المنطوقة أبلغ في المفاهيم من اللغة المكوبة. وهذا التفضيل الذي عقدناه في هذا المجال صادر من قيمة و حوهر الصوت اللغوي.

و إذا تناولنا بالتحليل ظاهرتي النبر و التنغيم في اللغة العربية فنحن لا ننف النقص عن هذا العمل. وكيف يكون لنا و طبيعة الموضوع لم تختمر في الدراسات العربية الحديثة. فالمادة اللغوية متشعبة الرؤى و المفاهيم ومحاولة معالجتها تفرض علينا ألا نفرق بين التخصصات وأن نعيد الدرس الصوتي إلى ما كان عليه من حيث المعالجة الموسوعية و الموضوعية.

و عند معالجتنا لهذا الموضوع وقفنا على مجموعة ملاحظات حتامية لا نزعم لأنهسنا سبق الحديث عنها وهي:

1- إن دراسة اللغة لا يجب أن تكون بمعزل عن الظواهر الأحرى . الإحتماعية منها خاصة، وإذا قلنا الظواهر نقصد بها نتاج البشرية ،منذ الأزل.

2- لم يتعامل القدامى - بالخصوص - مع ظاهرتي النبر و التنغيم تعامل الشارحين المفسرين لأسبابها ونتائجها إنما تعملوا معها، من حيث وظيفتها في المعنى. فكانوا يتحسون وجود الظاهرتين في كلامهم اليومي لكنهم لم يقفوا عند تعليله لأن الظاهرتين تحتلان موقعا

وسطا بين مجموعة من العلوم و كل طرف يبرّئ عمله منهما في الوقت الذي كان يجه أن يحتضنها الجميع.

3- إن نظام المقاطع في اللغة العربية أساس لفهم كثير من الظواهر اللغوية و التي تبنى عليها الأعمال الأدبية الكبرى، فالقراءات المتعددة لا يجب أن تهمل جانبا معنا من العلم فالكل وحدة متكاملة متلاحمة.

4- إن محاولة نفي وجود ظاهرة التنغيم عند المحدثين لم ينفيها و كان الأولى على الباحثين العرب أن يجتهدوا في تعاملهم مع الظاهرة لأن الإستعمال هو المبين والكاشف الحقيقي لوجود الظاهرة فعدم معالجتهم للظاهرة لا يلغي وجودها.

5- لقد بقي القدامي عاجزين في تعالمهم مع كثير من الظواهر اللغوية، و ما كان الهذا أن يكون لو ضبطوا معجم مصطلحاتهم العلمية فتتوحد دراستهم و أهدافهم.

6- يختلف النبر الموسيقي عن النبر العروضي فلكل واحد محال و قوانينه الخاصة به فلا تداخل و لا تناوب في المهام.

7- يعتبر الجانب النفسي الأثر البالغ في عملية الإبداع الشعري، فليست عملية الإبداع الشعري، فليست عملية الإبداع بحرد جمع لمصطلحات و تراكيب جميلة الصياغة إنما هي إحساس و شعور قبل كل شيء.

8- إن الدرس النحوي باب واسع المجال و كثيرة هي المواضيع التي بجب أن نعيد قراءتها وفق المنهج الصوتي التنغيمي. فالجملة المكتوبة تتعدد مفاهيمها و دلالاتها بمحرد نطقها، فمن الإححاف بحق أن نلزم جملة أو كلاما معاني لا نقصدها.

9- إن تراثنا العربي زاخر بجواهر لم نعرف كنهها إلى يومنا و لعل هذا راجع إلى اعتمادنا المنهج الوصفي في تعاملنا مع هذه المادة الغزيرة، و لا نكون مخطئين إذا طالبنا بإعادة قراءة التراث العربي عامة فقد نقف فيه على معاني جديدة و جديرة بفتح أسس جديدة في محال الدراسات الأدبية عامة و النقدية خاصة.

و في الأخير نسأل الله الإخلاص في القول و العمل.

## الفهارس العامة

- فعرس الآيات الكريمة
- فمرس الأحاديث النبوية.
  - فمرس الأبيات الشعرية.
    - فمرس المراجع.
    - \* باللغة العربية
- \* المراجع المترجمة عن اللغة العربية
  - \* المراجع باللغة الأجنبية
    - فمرس المواضيع.

## فهرس الآمات الكريمة

## - حسب ترتيب المصحف الشريف-

| الصفحة | رقمها | السورة   | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    |           |
|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 80     | 85    | البقرة   | تم مولاء تقتلون أنفسكو ﴾                                                                                    | ﴿ ثم أن   |
| 85     | 91    | المائدة  | أنتم منتصون ﴾                                                                                               | ﴿ فِعلَ   |
| 85     | 44    | الأعراف  | جتم ما وعد ربكم معا ﴾                                                                                       | ﴿ ممل و   |
| 86     |       | التوبة   | ن بالله لكم ليُرْضُوكُم ﴾                                                                                   | پدلغو     |
| 84     | 26    | يونس     | ي أحسنوا البسني و زيادة ﴾                                                                                   | ﴿ للذير   |
| 80     |       | يوسف     | نے اُعرض عن مذا ﴾                                                                                           | ﴿ يوسف    |
| 85     | 35    | النحل    | على الرسل إلا البلاغ المبين ﴾                                                                               | المنه ﴾   |
| 93     | 23    | الإسراء  | تل لهما أفتي ﴾                                                                                              | ai Lio    |
| 29     | 78    | الكهف    | لسفينة فكانت لمساكين ﴾                                                                                      | الما ا    |
| 96     | 3     | الأنبياء | روا النبوى الذين ظلموا ﴾                                                                                    | ﴿ و أس    |
| 97     | 36    | النور    | له فيما بالغدو و الأحال ﴾                                                                                   | ﴿ يسبع    |
| 86     | 22    | الشعراء  | ﴿رَبِلَدُ لَمِيْمَ مُعْمِدًا عَلَيْهِ الْمُعْمِدِي عَلَيْهِ الْمُعْمِدِينَ عَلَيْهِ الْمُعْمِدِينَ عَلَيْهِ | ﴿ و تلك   |
| 84     | 60    | الرحمان  | بزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾                                                                                  | ﴿ مل ١    |
| 67     | 3     | الطلاق   | توكل على الله فصو حسيه ﴾                                                                                    | ﴿ من ي    |
| 88     | 1     | التحريم  | ها النبيي لما تحرم ما أحلّ الله                                                                             | ﴿ يا أيا  |
| 84     | 1     | الإنسان  | تى على الإنسان حين من الدمر ﴾                                                                               | ﴿ مَلَ إِ |
| 74     | 03    | النبأ    | سيعلمون ثم كلا سيعلمون ﴾                                                                                    | ه کلا په  |
|        |       |          |                                                                                                             |           |

## فهرس الأحاديث النبوية

## - حسب الظهور في البحث -

| الصفحة | الحديث    |                 |
|--------|-----------|-----------------|
| 01     | *         | ﴿ لا تنبر باسمي |
| 97     | رملائڪت ﴾ | ﴿ ينعاقبون فيك  |

## فهرس الأبيات الشعرية

- ĺ...

|      | RESEAR A PROCES                           |                           |
|------|-------------------------------------------|---------------------------|
| سفحة | البيت الشعري                              |                           |
| 72   | لتي * تسلى بها تغرى بليلى و لا تسلى       | تسلى بأخر غيرها فإذا      |
| 97   | ت بنصرهم 💠 و لو أنهم خدلوك كنت ذليلا      | نصروك قومي فاعتزز         |
| 76   | پ يرين من ايجاره قد أضيما                 | إن إن الكريم يحلم ما لم   |
| 29   | عتها * نعتا يوافق عندي بعض مفيها          | أما القطاة فإني سوف أن    |
|      |                                           |                           |
| 89   | ى 💠 بين خمس كواعب أتراب                   | أبرزوها مثل المهاة تهاد   |
| 89   | ا من عدد النجم و الحصى و النراب           | ثم قالوا : تحبها قلت بهر  |
| 72   | کنت رمة 💠 لصوت هوی لیل یهش و یطرب         | لظل صدى صوتي وإن          |
| 71   | مونتا 💠 و من رمسينا من الأرض سبسب         | و لو تلتقي أصداؤنا بعد    |
| 65   | . * و إن أنت فالقول أضمر تضب              |                           |
|      |                                           |                           |
| 67   | <ul> <li>مهفهفة لها فرع وجيد</li> </ul>   | و رب أسيلة الخذين بكر     |
|      | 3 ==                                      |                           |
| 54   | له الناء لهذا الشعر مضمار                 | تغن في كل شعر أنت قا      |
| 97   | بعارضي * فأعرضن عني بالخدود النواضر       | رأين الغواني الشيب لاح    |
| 83   | لى البلا ، و لاز الت منهلا بجر عائك القطر | ألا يا أسلمي يا دارمي ع   |
| 64   | 💠 لا يكون المهر ُ مهر ُ                   | لا يكون العير مهرًا       |
|      | - <u>ja</u> -                             |                           |
| 81   | ما 💠 نراها على الأدبار بالقوم نتكص        | خليلي ما بال المطايا كأنه |
|      | 125                                       |                           |

|          |           | ·.                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والتعامة | الكفهاريس |                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |           | - La -                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 65        | جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط    | *** | اختلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حتى إذا جن الظلام و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |           | EDAMA J MICHA                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 83        | و قبل منایا قد حضرت و آجال     | *** | سنحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ألا يا أسقيان قبل غارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 72        | كفاني و لم أطلب قليل من المال  | 4.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و لو أن ما أسعى لأدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 67        | يجوز حذفه و في النعت يقِل      | *** | عت عقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و ما من المنعوت و الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 72        | و لم يسل عن ليلي بمال و لا أهل | **  | اده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و لما أبي إلا جماحا فؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |           | NO. INC. AND NO. INC.          |     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 71        | كان فقير ا معدما. قالت : و إن  | *   | ر و إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قالت بنات العم يا سلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 91        | لا يلدغنك إنه ثعبان            | **  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحفظ لسانك أيها الإنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 91        | كانت تهابه الأقران             | **  | لسانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كم في المقابر من قتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 79        | و بالشام الأخرى كيف يلتقيان    | **  | حاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إلى الله أشكو بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |           | •                              | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | 71        | و إلا يعل مرفقك الحسام         | *   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فطاقها فلست لها بكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 67        | يفضلها في حسب و ميسم           | *** | تيثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لو قلت ما في قومها لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 97        | و قد أسلماه مبعد و حميم        | *   | ىيە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تولى قتال المارقين بنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |           | mom of mich                    |     | North Committee of the  | And the second section of the second |
|          | 24        | نوح باك و لا نرغم شادي         | **  | عتقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غير مجد في ملتي و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 81        | قتيلا بكى من حب قاتله قبلي     | **  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خليلي فما عشتما هل ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |           |                                |     | And the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |           |                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## فهرس المراجع

## المراجع والمعادر باللغة العربية

## - القرآن الكريمر

#### ابن الأنباري

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين و الكوفيين، النسيخ الإمام كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، الأنباري، الطبعة الرابعة، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، أبريل 1961.

#### ابن جني أبو الفتح عثمان

- الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، (د.ت).

#### ابن خلدون

- المقدمة، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، 1967.

#### ابن الكثير

- تفسير القرآن الكريم. دار مصر للطباعة،1988.

#### ابن منظور أبو الفضل جمال الدين

- لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان.

#### الأشموني

- منهج السالك إلى الفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الجميد، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، 1970.

#### ابن طباطبا

- عيار الشعر، تحقيق، محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكنارية، 1980.

#### ابن عقيل

ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: الد/ هادي حسن حمودي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1991.

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: حنا الفاخوري، دار الحيل، بيروت، الطبعة الخامسة، 1997. ابن يعيش ـ شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت. إبراهيم أنيس - الأصوات اللغوية، المطبعة الفنية الحديثة، الطبعة الثالثة. أبو الفرج الأصفهاتي \_ الأغاني، منصور عن مطبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاط القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر . أبو بشر عمرو بن قبر - سيبويه \_ الكتاب، منشورات مؤسسة الإعلام للمطبوعات، بيروت لبنان الم 1967 أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي مختصر تفسير القرطبي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية ال 1406 الحد 1986م أحمد كشك ـ من وظائف الصوت اللغوى. أحمد مختار عمر ـ در اسمة الصوت اللغوي، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1985. إلفت كامل الروبي ـ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، دار التنوير للطباعة والنشل، بيروت، 1983م. ادونيس ـ الشعرية العربية، دار الأداب، الطبعة الأولى، 1985م. توفيق محمد شاهين ـ علم اللغة العام، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، ماي 1980. ــتمام حسان - مناهج البحث اللغوي، مطبعة النجاة الجديدة، دار الثقافة، الدار البيطاء. المغرب، 1979. ـ اللغة العربية، معناها و مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء. المغرب، دات. جابر أحمد عصفور - مفهوم الشعر. دراسة في التراث النقدي. المركز العربي للثقافة والعلوم، الطبعة الثانية، 1982م. جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، المعروف، بابن الحاجب - الكافية في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثاللة،

ـ منهاج البلغاء.

حازم القرطاجني

1402هـ 1982م،

رمضان عبد التواب

- المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، مطبعة المنتبي، والرافاعي بالرياض. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1982.

السيوطي

ـ الأشباه و النظائر، مراجعة و تقديم للد/فايز ترجيني، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت. لبنان، 1404هـ -1984م.

شكري محمد عياد

ـ موسيقى الشعر العربي. دار المعرفة، القاهرة. الطبعة الثانية، 1972م.

صلاح عبد الصبور

- حياتلي في الشعر. دار إقرأ، بيروت. 1981م.

عاطف مذكور

\_ علم اللغة العام (مقدمة للقارئ العربي).

عبد الصبور شاهين

ـ القراءات القرءانية في ضوء علم اللغة الحديث، القاهرة مكتبة الخاجي، د.ط، د.ت.

عبد الكريم النهشلي

- الممتع في علم الشعر و عمله. تحقيق: المنهجي الكعبي، دار العربية للكتاب، تونس، 1977م.

عبد المالك مرتاض

- بنية الخطاب الشعري. دراسة تشريحية لقصيدة، أحزان يمينة. والا الحداثة، بيروت. الطبعة الأولى، 1986.

على الجندي

- الشعراء و انشاد الشعر. دار المعارف، مصر. 1967

قدامة بن جعفر

- نقد الشعر، تحقيق، عبد المنعم خفاجي. مكتب الكليات الأزهرية القاهرة، الطبعة الأولى، 1978.

كمال أبو ديب

- في البنية الإيقاعية للشعر العربي، (نحو بديل جذري لعروض الحليل) ومقدمة في علم الإيقاع المقارن. مطبعة، دار العلم للملايين، بيروت. الطبعة، الثانية. 1981

كمال محمد بشر

ـ علم اللغة العام (الأصوات).

مازن الوغر

- نحو نظرية لسانية عربية حديثة، طالاس للدراسات و الترجمة و النشر، الطبعة الأولى 1987.

محمد الأنطاكي

ـ الوجيز في فقه اللغة.

- المحيط في أصوات العربية و نحوها و صرفها، دار الشرق العربي، الطبعة الثالثة، بير وت-لبنان، د.ت.

#### محمدحمادة عبد اللطيف

ـ الجملة في الشعر العربي.

#### محمد النويهي

- دار الطراز في عمل الموشحات.

#### مصطفى حركات

\_ الصوانيات و الفونولوجيا، دار الأفاق، الجزائر - الجزائر دب.

#### ميشال زكرياء

- الألسنية (علم اللغة الحديث)، المبادئ و الأعلام، المؤسسة الجامعة للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية، 1403هـ-1983م.

## المراجع المنرجت عن اللغت الأجنسة

#### أرسطو

- فن الشعر، ترجمة و تحقيق: عبد الرحمن بدوي، دار الثثقافة، بيروت،

#### (ت،ع)

#### برجستراسر

- التطور النحوي مظاهره و علله و قوانينه - تحقيق، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي (القاهرة) و دار الرفاعي - الرياض، الطبعة الثانية. القاهرة 1410هـ -1990م.

#### كارل بروكلمان

\_ تاريخ الأدب العربي، ترجمة الد/عبد الحليم النجار، الطبعة الثالية، دار المعارف، مصر.

#### ماريوباي

- أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، مطابع سجل العرب، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، 1987.

#### ولتر ستيس

- فلسفة هيجل. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام. دار الثقافة للطباعة و النشر، القاهرة. 1975م.

#### وليام، ك.و يمزات كيلينت بروكس

- النقد الأدبي، تاريخ موجز للنقد الكلاسيكي، ترجمة: حسام الخطيب و محيى الدين صبحي، مطبعة، جامعة دمشق، 1974م.

## المجلات و اللوسيات

#### آمنة بن مالك

- مصطلحات الدراسة الصوتية في التراث العربي. رسالة ماجستير، معهد اللغة و الأدب العربي- الجزائر 1987.

#### خالد سليمان

- الإيقاع في شعر خليل حاوي، مجلة، أبحاث اليرموك (سلسلة الآداب و اللغويات المجلد السابع، العدد:02.

#### سعد مصلوح

ـ في ممالة البديل لعروض الخليل.دفاعا عن "فايل" مجلة: فصول، العدد:02، يناير، فبراير، مارس 1986.

#### عبد الرحمن الحاج صالح

مدخل إلى علم اللسان الحديث. اللسانيات. المجلة في علم اللسان البشري، جامعة الجزائر معهد العلوم اللسانية و الصوتية. المجلد الأول، 1971م.

#### مناف مهدي محمد الموسوي

مجلة اللسان العربي. العدد:35 السنة 1991.

#### ميخائيل خليل الله ويردى

ـ العروض و موسيقى الشعر. مجلة المعرفة، المجلد:02. العدد:06، آب1962. وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، سوريا ـ ضمن البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، رشيد شعلال، رسالة: ماجستير،1993.

## المراجع باللغته الأجنسة

Fernetani, E. and Korris, S.

- (1981), « Italien lexical stress in connected speech », Proc. of the 4 th F.A.S. E. Symposium, ed. Scientefiche Associate, Rome.

GALISSON, R. et COSTE, D.

- (1976), Dictionnaire de Didactique des Langues. Hachette.

Hart, J. and Collier, R.

- (1975). « Integrating Different levels of Intonation analysis », J. off Phonetics.

JAKOBSON, R.

- (1963). « Essais de Lingustique Générale », 5<sup>eme</sup> ed. de Minuit, Paris.

Katwijk, A. Van

- (1975). « The role of Respiratory effort in Accentuation », Manuscript n° 279/11, inst. for perception Res, Eindhoven.

Marouzou, J.

- (1924). « Accent affectif et Accent intellectuel », Bull. société linguistique de Paris.

Martinet.A

- (1968). « Eléments de linguistique générale », 5éme ed.A, Colin, Paris.

MOUHOUCHE, A.

- (1988). « Lexique de vocabulaire de Physique : Français - Arabe. » O.P.U. - Algérie.

Perrot, J.

- (1978). « Fonctions Syntaxiques, énonciation, information », Bull. Société de linguistiques de Paris. LXXIII

Rossi, M.

- « L'intonation et la troisième articulation », Bulletin de la société linguistique de Paris, IXXIII.
- (1980), « Le cadre accentuel et le mot en Italien et en Français », in Problemes of prosodie, Léon, P. et Rossi, M. éd. Studia Phonética, 17, Didier.

Troubetzkoy, N.S.

- (1957). « Principes de Phonologie, Klincksieck, Paris.

# فهرس المواضيع

| 1.        | •••    |                                         | فصل التمهيدي: المدخل                               |
|-----------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |        |                                         |                                                    |
| 1.        | •••    |                                         | النبر عند القدامي                                  |
| _         |        |                                         |                                                    |
| 0.        | ••••   | •••••••••••                             | تعريف التنغيم                                      |
| 11        |        |                                         |                                                    |
|           |        |                                         | لفصل الأول : النبر                                 |
| 11        |        | •••••••••••                             | المبحث الأول: تعريف النبر                          |
|           |        |                                         |                                                    |
| 11        |        |                                         | النبر لغة                                          |
| 12        |        |                                         | النبر اصطلاحا                                      |
|           |        |                                         |                                                    |
| 20        | ••••   |                                         | المبحث الثاني: مواطن النبر عند المحدثين            |
| 31.       |        |                                         |                                                    |
| JI.       | •••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المبحث الثالث: وظائف النبر اللسانية                |
| 35.       | •      |                                         | 1 ـ على المستوكى الدلالي                           |
| 35.       |        |                                         |                                                    |
| 33.       |        |                                         | 2 - على المستولى الصوتي                            |
| 37.       |        |                                         |                                                    |
|           |        |                                         | المبحث الرابع: إتجاه بناء الأشعار في العربية       |
| 41.       | ••••   |                                         | المبحث الخامس : النبر في اللغات الأروبية. (نماذج)* |
| 41        |        |                                         |                                                    |
| • • • • • |        |                                         | نبر الشدة                                          |
| 42        |        | 1                                       | الإستعمال الصوتي لنبر الشدة                        |
| 43        |        |                                         | لغات دون ند الكلمة                                 |
|           |        |                                         | لغات دول نبر الحدمه                                |
| 44        | }      |                                         | نبر التفخيم                                        |
| 45        |        |                                         |                                                    |
|           | ŀ      |                                         | النبر الموسيقي                                     |

| رفعامه | 0 | الصهاري                                 | ·                              |                       |
|--------|---|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 49     |   | ******                                  | كمية النبر                     | المبحث السادس:        |
| 53     |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                | الفصل الثاني : التنغي |
| 53     |   |                                         | لإيقاع و البعد النفسي          | المبحث الأول : اا     |
| 53     |   |                                         |                                | مفهوم الإيقاع         |
| 55     |   |                                         |                                | الإيقاع و الوزن       |
| 58     |   |                                         | 'یقاع                          | البعد النفسي للإ      |
| 62     |   |                                         | ظائف التنغيم.                  | المبحث الثاني : و     |
| 64     |   |                                         |                                | النعت و المنعون       |
| 67     |   |                                         |                                | أسلوب الشرط           |
| 72     |   |                                         |                                | أسلوب التوكيد         |
| 77     |   |                                         |                                | البدل                 |
| 80     |   |                                         |                                | أسلوب النداء          |
| 84     |   |                                         | يام                            | أسلوب الاستفه         |
| 90     |   |                                         |                                | اسم الفعل             |
| 91     | ļ | •                                       | ل الماضي:                      | أ- اسم الفعا          |
| 93     | ļ |                                         | معل المضارع:                   | ب- إسم الذ            |
| 94     |   |                                         | بعل الأمر :                    | جـ- اسم الذ           |
| 100    |   | *********                               | الوظائف اللسانية للتنغيم       | المبحث الثالث:        |
| 100    |   |                                         | لية                            | ملاحظات تمهيا         |
| 107    |   |                                         | نحليل الوظائف اللسانية للتنغيم | المبحث الرابع: ﴿      |
| 107    |   |                                         | غيم على المستوى الموضوعي       | <del>-</del> .        |
| 112    | - |                                         | غيم على المستوى الذاتي         | 2- وظائف التن         |
| 114    |   |                                         | جوهر التنغيم.                  | المبحث الخامس:        |
| +      | 1 |                                         |                                |                       |

| 120. |   |                   | الخاتمة            |
|------|---|-------------------|--------------------|
| 122. |   |                   | الفهارس العامة     |
| 123  |   | äc                | فهرس الآيات الكر   |
|      |   |                   |                    |
| 124  |   |                   | فهرس الأحاديث ا    |
| 125  |   | عرية              | فهرس الأبيات الش   |
| 127  | • |                   | فهرس المراجع       |
| 127  |   | ر باللغة العربية  | المراجع و المصاد   |
| 130. |   | فن اللغة الاجنبية | •                  |
| 131. |   |                   | المجلات و الدور    |
| 132  |   |                   | المراجع باللغة الأ |
| 133. |   |                   | فهرس المواضيع      |